

## أحسالام المبدلات

بقلم

محمود السعدني

دار الهلال

الغلاف والرسوم الداخلية للفنان : طـــوغان



كسدة ولاإيه ؟

عفوا .. ساتحدث مباشرة الى السيد وزير الداخلية . ووزير الداخلية في بلدنا خصوصا شخصية اسطورية ، فهو ليس مثل وزير التموين أو وزير الثقافة أو وزير الإعلام أو وزير مجلس الشعب! فهؤلاء جميعا أذا عقدوا مؤتمرات صحفية أو أدلوا بأحاديث للجرائد ، فنحن نغفر لهم عدم اهتمامهم بتقديم مستندات تؤيد كلامهم ، لأنهم غالبا لايملكون مثل هذه المستندات . أما السيد وزير الداخلية فهو رجل يملك في يده مقاليد السلطة بالفعل .. وتحت يده أجهزة وملفات وشرائط وصور ومستندات ، ولذلك فهو أذا أتهم أحدا فلابد أن يزن كلامه بميزان الذهب وليس بميزان الطوب والدبش! واللواء أحمد رشدى وزير الداخلية صرح في الأسبوع الماضي للصحفيين بأن بعض الكتّاب في الخارج ضد مصر ، وناشد الوزير هؤلاء الكتّاب أن يتقوا الله في المهم مصر .. حماها الله ، حماها الله! وقال الوزير في أسف شديد .. أن على هؤلاء الكتّاب الذين يهاجمون مصر في الخارج أن يتقوا الله في أمهم مصر ، وعليهم أن يدركوا أن مصر أغلى من كل الدنانير والريالات والدولارات التي يقبضونها ثمنا لمقالاتهم التي يكتوبنها خارج الحدود!..

وأنا مع وزير الداخلية في أن مصر أغلى الف مرة من كل كنوز الأرض. ومعه ايضا في أن الهجوم على مصر خارج الحدود أو داخل الحدود أيضا ليس جريمة فقط، ولكنه خيانة، ويلقى مرتكبها جزاء الخائن وعلى الفور! ولكن كان على وزير الداخلية أن يقدم لنا نموذجا من الهجوم على مصر، أو يقدم لنا أسما واحدا لكاتب واحد هاجم مصر.

والعبد لله على يقين بأن الوزير لو فعل هذا لما احتاج الى القبض على هذا الكاتب أو محاكمته ، وبالتأكيد فأن الجماهير كانت ستتولى معاقبة الكاتب الذى يهاجم أمنا مصر .. وعلى الفور !! ولكن السيد الوزير ـ حماه الله ـ اكتفى بالكلام ، واطلق التصريحات دون مستندات ، واتهم "بعض" الكتّاب بأنهم يهاجمون مصر .

وكلام السيد وزير الداخلية ذكرنى بأيام مضنت وارجو الا تعود . ايام كبير العائلة المصرية والعيب وأخلاق القرية . عندما كان الهجوم على السيد المحافظ

جريمة ، والمساس بالسيد الوزير جناية ، ونقد تصرفات السيد الرئيس خيانة عظمى باعتباره مصر ! وفى أيام اللواء النبوى أسماعيل اصبح الهجوم على وزير الداخلية خيانة ، والهجوم على السيد المحافظ جناية ، والهجوم على السيد السكرتير العام خيانة ، أما المساس بالسيد رئيس الدولة فهو كفر ويستحق صاحبه دخول النار ! فهل يريد اللواء أحمد رشدى العودة بنا الى تلك الأيام ؟

مبلغ علمى ان الرئيس حسنى مبارك ليس مثل سلفه .. الله يرحمه ! وفى البلد الآن ديمقراطية وحرية ، وهى تفرد جناحيها على الجميع من أول ضباط الشرطة والى باعة الجملة فى سوق روض الفرج . فكما ان من حق ضباط الشرطة فى غلل أنه الديمقراطية ، ضرب المتهمين فى اقسام الشرطة ، فأيضا من حق تجار الجملة .. اخفاء السلع او رفع سعرها فهكذا تفرض ديمقراطيتنا .. حماها الله !!

واعتقد أن الكتّاب من حقهم الاستمتاع بهذه الديمقراطية ، ومن حقهم ان يهاجموا تصرفات الشرطة ، أو تصريحات السيد الوزير . أو ممارسات السيد المحافظ ، أو سلوك الحزب الحاكم ! فهل حدث من بعض الكتّاب شيء من هذا القبيل ؟ وهل هذا هو الذي جعل السيد الوزير يتصور أن الكتّاب يهاجمون مصر ؟ وأنا \_ يعلم الله \_ غلبت وغلب حماري لكي أعرف مصر التي يقصدها بعض السادة المسئولين ! أن مصر حكمها ألف ملك وربئيس ووال وسلطان ونائب سلطنة ، وكلهم نهبوا إلى رحاب الله وبقيت مصر ! وتولى أمرها مائة ألف وزير ومحافظ وسكرتير مساعد وصول وشاويش ومخبر وخفير ، ولكنهم نهبوا إلى رحاب الله وبقيت مصر ! ومصر اجتاحها ألف مستعمر وألف غاز وألف سفاح ، وكلهم نهبوا في ستين ألف داهية .. وبقيت مصر ! فهل هؤلاء الذين حكموها من الملوك والطغاة في ستين ألف داهية .. وبقيت مصر ! فهل هؤلاء الذين حكموها من الملوك والطغاة قراقوش إلى الوزير ابوسحلي ، هل هؤلاء جميعا هم مصر ؟ وهل كل شاويش وكل مضر وكل مرشد هو مصر ؟ وهل اذا تجرأ الكاتب وانتقد تصرفات سعادة البيه المعاون .. أو سعادة البيه الملازم .. أو سعادة البيه الملازم .. أو سعادة البيه الماؤي ، يكون قد هاجم مصر ، وعندئذ يحق رجمه بالحجارة ودفنه بدون احتفال ؟!

هذه المسألة ـ صدقونى ـ ينبغى الوقوف عندها والتفكير فيها ، قبل أن ينجح أحدهم فى جرجرة البلاد والعباد الى أيام كئيبة مضت .. وأرجو الا تعود ! وأقترح للوصول إلى هذه الغاية تكوين لجنة لتقصى الحقائق ، لمعرفة وتحديد ماهى مصر على وجه التحديد ، هل الملك هو مصر ؟ اذا كان الأمر كذلك ، فعلينا بمحاكمة كل من سمح ووافق على عرض جثة الملك توت عنخ آمون فى المعارض للحصول على العملة الصعبة بتهمة الاتجار بمصر !! هل مصر هى رئيس الوزراء اذا كان الأمر

كذلك ، فعلينا أن نحاكم كل من هاجم شاور وضرغام ، وكلاهما كان رئيسا لوزراء مصر ، وأحدهما أشعل النار في العاصمة بدعوى ابعاد الصليبيين عن ابوابها ! هل مصر الخديوى ؟ لقد حكم مصر عدد منهم كانوا ـ ولا مؤاخذة ـ أجهل من دابة ، وأحدهم انضم الى المستعمر ضد شعب مصر !

هل السيد الوزير هو مصر ؟ اذا كان الوزير \_ فى نظر السيد وزير الداخلية \_ هو مصر ، فأنا أول من يعلم وقوفه ضد مصر . ويستطيع اللواء أحمد رشدى لكى يدرك خطأ هذه النظرية ، ان يلقى نظرة على اللوحة المعلقة فوق رأسه وسيكتشف وجود أكثر من ثلاثين وزير داخلية جلسوا على مقعده من قبل . ولو كلف نفسه وعاد الى الملفات القديمة ، فسيكتشف أيضا أن بعض هؤلاء السادة الوزراء دخلوا السجن ، وحكم على بعضهم بالاعدام ، وعلى بعضهم بالسجن المؤبد . فهل يجوز فى عرف السيد الوزير إعدام مصر أو سجن مصر ؟

يالها من نغمة نشاز ، كما انها قديمة ومعادة ومكررة ، واستمعنا اليها من قبل ، وكانت سببا في كوارث ومصائب أرجو أن لاتتكرر في تاريخ مصر . فنهاية الدول تبدأ عندما يتصور بعض الموظفين انهم الأمة نفسها ، وأن الزمان لن يجود بمثلهم ، وأن على الكتّاب الذين لم يتربوا كفاية ولم يتعلموا الأدب ، ان يسبحوا بجهدهم ليل نهار ، وأن يمجدوا اسماءهم ، وأن يعددوا مآثرهم ، ولا بأس من الدعاء لهم بطول البقاء وواسع الرزق !

وليس لدى العبد لله مانع من الدعاء للسيد أحمد رشدى بطول البقاء وعلو الذكر . فقط . ارجوه وأتوسل اليه أن يضرب لنا مثلا واحدا على كاتب واحد هاجم مصر ، أو خان مصر ، أو باع مصر ، اللهم إلا هذا كان أحدهم كان يملك قطعة أرض في "مصر" الجديدة ، أو في "مصر" العتيقة .. وباعها للغير!

هل يستطيع وزير الداخلية ان يضرب لنا هذا المثل؟ اذا كان الوزير يستطيع فأنا أول من سيرجم الكاتب الذي تجرأ وهاجم مصر. أم أن الوزير قد أخذته الجلالة في عيد الشرطة .. فاتهم الكتّاب بدون وجه حق .. فأنا أرجو أن يلجأ الكتّاب الذين يكتبون خارج مصر الى مقاضاة وزير الداخلية ، لكي يزن كل مسئول كلامه في المستقبل فلا يتهم الناس بالباطل وبدون حق! لأنه اذا كان مطلوبا من الكتّاب أن يتحسسوا كلماتهم قبل أن يتهموا المسئولين أو يهاجموهم ، فأولى بالمسئولين ايضا ان يتحسسوا كلماتهم قبل أن يتهموا الكتّاب أو يهاجموهم .

كده .. والا ايه ..؟

اخشى أن يكون الرد .. ايه !



وعلى رأسة قلينان !

اذكروا هذا الاسم (مغدوشة) واحفظوه ، وهى قرية عربية دخلت التاريخ من أوسع الأبواب ، وهى دخلت من نفس الباب الذى دخلت منه ستالنجراد والعلمين وبرلين وجزيرة ابو جيما ، وهى مفاتيح النصر فى الحرب العالمية الأخيرة .

ولكن مغدوشة فاقت الجميع ، وتقدمت على الجميع ، فعلى ارضها دارت أعظم معركة ليس في القرن العشرين وليس في التاريخ ، وليس فيما قبل التاريخ ولكنها أعظم معركة حربية منذ الأزل والى الابد ، ولأنها معركة عربية وبجيوش عربية وأسلحة عربية لا شرقية ولا غربية ، ولكنها منبثقة من ارضنا ومنبخعة من تراثنا ومنبعجة من ترابنا ! والذين انتصروا فيها عرب ، والذين انهزموا فيها عرب ، والذين حرحوا فيها عرب ، والذين اسروا فيها عرب ، كلهم عرب ، وامجاد يا عرب ، وكله عند العرب بلوبيف !

والحمد شه الذي كتب لنا الحياة حتى عشنا عصر مغدوشة ، الحمد شه لأن العرب بعد مغدوشة في خير ما بعده خير ، رايات النصر ترفرف فوقنا ، وآيات العز تحوم حولنا ، جانبنا مهاب ، وكلمتنا مسموعة ، وأسهمنا عالية ، والدنيا كلها تنظر الينا وتنصت لنا وتغبطنا على النعمة التي نرفل فيها ، وتحسدنا على بحر السعادة الذي نسبح فيه !

ففى مغدوشة انتصرنا نحن العرب مرتين المرة الأولى حين استطاعت القوات الفلسطينية العربية تحرير القرية واستخلاصها من ايدى قوات الشيعة العرب والمرة الثانية حين استطاعت قوات الشيعة العرب انتزاع قرية مغدوشة من ايدى الفلسطينيين العرب ، ودار القتال داخل مغدوشة فى المرتين من بيت الى بيت ومن صالة الى صالة ومن مطبخ الى مطبخ وسقط فى المعركتين وعلى الجانبين الف قتيل تناثرت جثثهم فى الشوارع ، وجرى دمهم انهارا فى العطوف والحوارى ، ووقع فى الاسر مائة شيعى عربى بينهم قائد كبير ، ومائة فلسطينى عربى بينهم قائد كبير ، ومائة فلسطينى عربى بينهم قائد كبير ، ووصفت الدوائر العسكرية الاجنبية معارك مغدوشة بانها فتح جديد فى التكتيك العسكرى وأثنت على اداء جميع المتحاربين العرب ، واكدت بأن هذا الاداء الرائع جاء نتيجة تدريب شاق وجاد ورفيع المستوى ، واشادت الدوائر الاجنبية بدقة التصويب من الجانبين ، فقد سقطت كل قذائف الفلسطينيين العرب على بيوت الشيعة ، بينما كانت كل قذائف الشيعة العرب تتساقط على مخابىء الفلسطينيين العرب وإذا كان الفلسطينيون العرب قد حققوا انتصارهم باحتلال الفلسطينيين العرب وإذا كان الفلسطينيون العرب قد حققوا انتصارهم باحتلال

المنزل رقم ١٣ بحارة مسلم ابن عقيل ، فان الشيعة العرب قد حققوا انتصارهم باستعادة المنزل رقم ١٣ بحارة مسلم ابن عقيل .

وهكذا سقطت قرية مغدوشة مرتين في ايدى العرب، مرة في ايدى الفلسطينيين العرب، ومرة في ايدى الشيعة العرب وتحققت على ايدينا معجزة عسكرية بكل المقاييس ، وهي اننا نحن العرب في برج عزنا ، وفي قمة سعدنا ، فقد نصرنا الله في الأول وفي الآخر ونصرنا في البداية وفي النهاية ، مرة على ايدى الفلسطينيين العرب ومرة على ايدى الشيعة العرب ، ليصبح نصرنا نصرين وعزنا عزين وفخرنا فخرين! ويا عربى يانور العين يابو وردة على الخدين، يا محقق الانتصارين ا وهكذا .. وباعتبارنا عربا في عرب ، المنتصرون عرب والمنهزمون عرب ، والجرحى عرب والاسرى عرب ، نصبح نحن أول أمة على ظهر الأرض تحقق نصرا على هذا المستوى ، ومن هذا النوع النادر الفاخر الثمين! نصر في الذهاب والاياب! نصر في الرايحة والجاية! وأصبحنا في الحرب كالمنشار طالع منصور نازل منصور! وينبغي في حالات مثل هذه وهي حالة لم يذكر لها التاريخ مثيلاً ينبغي ان نحشد كل مؤلفينا ، وإن نستنفر كل ملحنينا ، وإن نستعدي كل مطربينا ، ليعدوا لنا ما استطاعوا من اغاني النصر ، ويا نصر يا نصر من المسا للعصير، وم الكوخ للقصير! والحمد ش لاتزال المعارك مستمرة والقتال على ودنه ، والتراشق بالصواريخ على ودنه ، وامجاد يا عرب ، اعدتم الى الاذهان ، عصر هارون الرشيد ، ورحمة الله عليه بلغ ملكه مدى في الاتساع ، جعله ينظر الى اى سحابة صايعة ويقول لها في ثقة لعيب كورة محترف ! امطرى حيث شئت فسياتيني خراجك ! ولكن عصر السحاب انتهى ، كان عصرا رومانسيا خياليا خرافيا ونحن الآن والحمد لله في عصر الواقع والكمبيوتر والقنبلة النووية ، وتطورنا مع التطورات ، وتغيرنا مع التغيرات ، واصبحنا ننظر الى اى معركة تدور فى اى بقعة من بلادنا ونقول لها ، انته الى اى وضع ، فنحن المنتصرون على كل حال . شبیعة عرب ، سنة عرب ، اكراد عرب ، موارنة عرب ، فلسطینیون عرب ،

والاكادة ان المعارك دائرة في مغدوشة على مرمى حجر من حدود اسرائيل ، ولكن يبدو ان عقولنا اصيبت بخبل ، وبنادقنا اصيبت بحول ، فلم تعد تنطلق إلا نحونا ، ولم تعد تنفجر إلا في صدورنا ولا تشرب إلا من دمنا ، بينما اسرائيل تقف عن كثب تشاهد وتضحك ، وتشاهد وتصفق ، وتشاهد وتدعو للجانبين بالنصر المبين !

لبنانیون عرب کلنا عرب ، اسری عرب ، جرحی عرب ، قتلی عرب ، وکله عند العرب

بلوپيف!

والحمد لله الذى أحيانا لنشهد عصر مغدوشة وهو عصر فاق كل عصور العرب السابقين ، ابن نحن من العرب الاشاوس ؟ والعرب الاقحاح ؟ والعرب العاربة ؟



والعرب المستعربة ؟ اين منا عنتر العبسى ورجاله الشجعان ؟ اين القعقاع وجيشه المقدام اين خالد وسيفه المسلول ؟ واين سعد بن ابى وقاص وحصانه الاشهب ؟ وأين ابو عبيدة ابن الجراح ولثامه الاسود ؟ أين موسى ابن نصير وخادمه طارق بن زياد ؟ اين صلاح الدين وجنوده وبنوده ؟ اين الظافر قطز والظاهر بيبرس ؟ اين السيد البدوى واتباعه ؟ اين الكبير على بيه واين ابو الدهب محمد ؟ اين محمد على وابنه ابراهيم ؟ وهل عرب اليوم هم حقا احفاد عرب الامس ؟ وهل تحققت بالفعل بطولات الامس ؟ وهل تحققت بالفعل بطولات الامس ؟ ام هى مجرد اساطير وحكايات ؟

الحق أقول بعد معركة مغدوشة وما جرى فيها من انتصارات وفتوحات ، اصبح من العسير اثبات أننا نحن عرب اليوم ورثة عرب الامس ، فلم يحدث فى التاريخ عمى حيسى من هذا النوع ، اصبحت ظهورنا لاسرائيل ، وفوهات مدافعنا مصوبة لصدورنا وعبقريتنا العسكرية لا تتألق إلا عندما تكون الحرب ضد اهلنا عرب يموتون ، وعرب يجرحون ، وعرب يؤسرون ، ولكن وبرغم ذلك فالنصر لنا ! لأننا اصبحنا بفضل الله كالمنشار طالع منصور نازل منصور ، وإذا كانت الخيبة بالويبة فى لبنان فالخيبة فى حرب الخليج على أوسع ، انكشفت اللعبة القذرة وإذا بامريكا تغذى آلة الحرب على الجانبين ، امريكا تبيع السلاح لايران ، واسرائيل تنقله ورغم انكشاف اللعبة وظهور اللعبة على المسرح مازالت الصواريخ تفرقع فى المدن الاسلامية على الجانبين ، ومازالت الطائرات تدك بيوت المسلمين على الضفتين والاستنزاف على ودنه فى الناحيتين ، والخراب على أشده فى الجانبين بالنصر واسرائيل تشاهد وتعترف ، وتشاهد وتضحك ، وتشاهد وتدعو للجانبين بالنصر المبين !

رواية ولا أسطورة ، وحكاية ولا اللغز ، ولن تنته الحرب حتى تكون قد أكلت اموال المسلمين والعرب وهدت قوى المسلمين والعرب ومسحت مدن المسلمين والعرب ولكن ايا كان الوضع الذي ستنتهى اليه حرب الخليج فالنصر سيكون حليفنا نحن المسلمين ولا شيء يهم، اذا كان القتلى مسلمين، والجرحي مسلمين ، والاسرى مسلمين ، فالمهم النتائج ، والعبرة بالخواتيم والنصر ياهوه سيكون . والحمد لله من نصيب المسلمين ، عرب ، او فرس مسلمين ، ما الفرق ؟ خصوصا ونصف العرب مع العرب ، ونصف العرب مع الفرس ؟ خصوصا جبهة الصمود والتصدى ، وهي بدون فخر جبهة صمود امام الغزاة العرب ، وتصد للمعتدين العرب ، أما اسرائيل وعساكر اسرائيل ، فلا صمود امامهم ولا تصدى لهم ، باعتبار ان البيت له رب يحميه ! والعبد لله من الله المعجبين بجبهة الصمود والتصدى، وإن شئتم الدقة فالعبد لله من دروايش الصمود ومن مجاذيب التصدى ، خصوصا وانه صمود ضدنا ، وتصد لنا ! وسر حبى وايمانى بالجبهة ، أننى رجل شعبى . والجبهة تطبق المثل الشعبي زيتنا في دقيقنا ، وتطبق المنهج العربى ، اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع ! ثم ان التصدي للعرب أسهل ، والصمود امامهم أيسر! ومصيبتنا نحن العرب في الماضي القريب، أننا كنا مصابين بعقدة الخواجة ، وجبهة الصمود والتصدى قامت لازالة هذه الصفة

الرذيلة ، ومحوهذه الوصمة الثقيلة ، فالجبهة \_ الحمد لله \_ لا تتصدى لخواجات ، ولا تصمد امام اجانب! وأنا معهم من أجل هذا المعنى ، وفي صفهم لتحقيق هذا الهدف! فصنف العرب نماريد وينبغى تأديبهم! والجبهة والحمد لله تؤدى هذه المهمة خير أداء ، في لبنان ، وفي حرب الخليج ، ومستعدة لتوصيل الخدمات الي المدن العربية ، والشواطيء العربية ، من طنجة والى صنعاء ! ولكني ، وبالرغم من انحيازى لهم ، وانتظامى في صفهم . ارجو ان اسأل سؤالا ، وارجو عدم المؤاخذة ولا ملام ، لانصمد امام اسرائيل ، موافق ، لا نتصدى لعساكر اسرائيل ، ماشى ، نتقطقط (نتحول الى قطط) امام الخواجات ، مافيش مانع ، نستأسد امام العرب ، عظيم! ولكن نتحالف مع اسرائيل؟ ندخل في حلف مع اسرائيل؟ هذا هو الموقف الجديد . والسؤال لامؤاخذة من صامد ومتصد حديث العهد بالمهنة ، فلاح ولامؤاخذة يصدق الشعارات والبيانات! والسؤال موجه للجماهيرية الشعبية الليبية التى قررت وصممت وتوكلت على النظرية الثالثة للقضاء على امريكا واسرائيل . والسبؤال ولامؤاخذة موجه ايضا الى حزب البعث السورى الذي يؤمن بالوحدة اللي ما يغلبها غلاب ، وأنا واقف عند الأهرام وقدامي بساتين الشام! والسؤال ولامؤاخذة ، ليس من باب الاستنكار أعوذ بالله ، ولكن من باب الاستفسار والحمد لله . والسؤال هل جيهة الصيمود والتصدي في حلف مع إسرائيل ؟ أذا كان الجواب بالنفى ، فكيف يتفق هذا النفي مع الحقائق التي ظهرت . والاسرار التي انكشفت ، امريكا تزود ايران بالسلاح وإسرائيل تنقل السلاح الى ايران . والجبهة حليفة ايران وبالتالى فهى حليفة للولايات المتحدة وتابعها قفه!

أما اذا كان الجواب بالايجاب فيا ألف مرحب ، ويا ألف نهار ابيض فهكذا يكون الجموح في الوضوح والتفنن في الطموح . وإصابة الهدف بكل شغف ، وحصد الكلا أمام الملا ، المهم الصمود ولو باسلحة امريكا ، والمهم التصدي ولو بمساعدة إسرائيل ! ومادمنا نضرب في اهلنا . ونطقطق المدافع داخل بيوتنا ، فالانتصار آت وأكيد ولاريب فيه اذا انتصروا .. انتصرنا .. فكلنا عرب ، وكلنا احفاد عنترة وخالد والقعقاع !

ولكن الاحفاد أثبتوا لحسن الحظ أنهم اعظم من الاجداد ، فهم حققوا النصر البسيط ، وحققنا نحن النصر المركب ، وكانوا ينتصرون مرة ، وننتصر نحن مرتين ، نصر طالع ونصر نازل ، تحولنا الى منشار فى ساحات المعارك ، طالع منصور نازل منصور ، والحمد شلان العرب فى خير ما بعده خير خصوصا هذه الايام ، الحمد ش ، فرايات النصر ترفرف فوقنا ، وآيات العز تحوم حولنا ، جانبنا مهاب ، وكلمتنا مسموعة ، وأسهمنا عالية والدنيا كلها تنظر الينا وتستمع لنا ، وتغبطنا على النعمة التى نرفل فيها ، وتحسدنا على بحر السعادة الذى نسبح فيه !

وأمجاد يا عرب أمجاد .

وحظنا المهبب ان شيخنا دكتور، ودكتورنا عقيد، وعقيدنا عقيم، وعقيمنا سيدخل القدس محررا وعلى رأسه قنديل وقيل قنديلان .. والله أعلم .



## العسرب وجائسزة شسسوجسب

ماحدث لمصنع الرابطة الليبي هو بالتأكيد من تدبير أجهزة المخابرات في الغرب. وإذا كنا لا نستطيع تحديد الجهة التي قامت بالتدمير، فإننا وبالتأكيد لستطيع تحديد الجهة صاحبة المصلحة في التدمير، وليس هناك غير إسرائيل. وهذا المصنع بالذات ثارت حوله ضجة منذ فترة في الدوائر الغربية، وصرحت مصادر أمريكية بأنها ستضرب ليبيا ضرب غرائب الإبل إذا لم تسارع ليبيا إلى إغلاق هذا المصنع الذي يمثل خطراً على السلام العالمي. ياسلام!!

المصنع الليبي وحده هو الذي يهدد سلام العالم!

طيب ومصنع القنابل الذرية في إسرائيل؟ ومصنع الأسلحة الكيماوية في أمريكا ؟ ومصنع الأسلحة الكيماوية في أمريكا ؟ ومصنع الأسلحة الكيماوية في بلچيكا ؟ كل هذه المصانع لنشر الرفاهية وتعميم الخير على سكان المعمورة ، ولكن المصنع الليبي وحده هو مصنع الشيطان الذي يجب تدميره ونسفه من الأساس اليه ؟ لأن المصنع الليبي مصنع عربي ، وسلاحه سيكون سلاحا في يد العرب ، وممنوع على العرب ان يكون لديهم سلاح رادع في معركتهم ضد إسرائيل .

هذه هى استراتيجة الغرب تجاه العرب ، وهم يطبقونها بحزم صارم وبكفاءة عالية . ومنذ الخمسينات عندما بدأ العدوان الثلاثي على مصر ، كانت أول خطوة للعدوان هي تدمير الطائرات المصرية . وفي أول الستينات طاردوا العلماء الألمان في مصر ، وخطفوا بعضهم ، ونسفوا بعضهم بالخطابات الملغومة ، ولم يهدأ لهم بال حتى قضوا تماما على صناعة الصواريخ المصرية . وفي السبعينات اشيع ان العراق يقيم مفاعلاً نووياً لانتاج القنابل الذرية . وصدرت تصريحات من هنا وهناك ، بعضها ينصح وبعضها يندر وبعضها يهدد ، حتى كان اليوم المشئوم حين اغارت الطائرات الإسرائيلية على العراق وحولت المفاعل النووي العراقي إلى حفنة من التراب . وكان مصنع الرابطة الليبي هو آخر محاولة للعرب لحماية أنفسهم ، ولكن المحاولة لم تتم واشتعلت النار في المصنع وتحول في النهاية إلى حفنة

رماد . هذه بإختصار هى قصة الصراع العربى الإسرائيلى والتى انتهت كلها بانتصار حاسم للعدو وبهزيمة كاملة للعرب الطيبين . وإذا كان الغرب قد سارع بنقى إشتراكه فى أى عمل تخريبى ضد المصنع الليبى ، كما أن العرب سارعوا أيضا بشجب العدوان الغادر فالعبد لله لن يشجب ولن يحتج ، ولكنى فقط سألطم على خدى احتجاجا على خيبة العرب وعلى سنداجتهم . أيام صناعة الصواريخ المصرية كانت حكومة مصر تعلم تمام العلم أن المصانع مستهدفة ، وتعلم أيضا أن إسرائيل لن تترك العلماء الألمان حتى تقتلهم أو تخطفهم ، وبالرغم من ذلك سمحنا لجاسوس إسرائيلى يتخفى فى زى ألمانى بالاقامة فى مصر وإدارة مزرعة الخيول وعقد صلات طيبة مع العلماء الألمان أنفسهم ، ولم يخطر على بال أحد أن عندما اعترف الألمانى الافاق قد يكون جاسوساً لإسرائيل ، ولم يصدق أحد هذه الحقيقة إلا بعد فوات الأوان ، وبعد أن كان الجاسوس قد تمكن من تحقيق أغراضه ففقاً عين أحد الخبراء ، وقتل آخر وقطع أطراف ثالث ، وارشد عن خط سير أحدهم وكان فى رحلة الى المانيا فخطفوه وقتلوه ولم يعثر على جثته حتى الآن .

بالنسبة للمفاعل النووى العراقي كان الكل يعلم ان المفاعل مستهدف ، والعلماء الذين يعملون فيه مستهدفون ، وبذلنا أقصى الجهد لحماية المفاعل وحراسة العلماء . فماذا كانت النتيجة ؟ قتل العدو العالم المصرى الدكتور المشد ، ونسفت طائرات إسرائيل المفاعل من الاساس . وماذا كان رد الفعل ؟ شجبنا العدوان الغادر ودعونا الى مؤتمر عالمى للاحتجاج على غدر العدو اللئيم ، وكأنه مفروض في العدو أن يكون طيباً ومؤدباً وابن ناس ومن اسرة كريمة لا تفعل العيب ولا تتنكر لاخلاق القرية !

وبالرغم من التكرار الذي قيل انه يعلم الحمار ، حدثت مأساة المصنع الليبي . الكل كان متأكداً أن المصنع مستهدف . وقد نصحنا العدو في البداية ثم أنذرنا ثم هددنا . وتصورنا نحن بالطبع أن حراستنا مجيدة ويقظتنا شديدة حتى حدثت الوكسة واحترق المصنع الليبي عن آخره . وهكذا أصبح العرب كالريفي الساذج الذي وقع في قبضة عصابة لصوص في القاهرة سلبوه كل ما معه من النقود . فحمل قفته على رأسه ومضى في الشارع يبكي وينتحب ، فإعترض طريقه فرد من العصابة وسأله عما به فحكي له قصته فطيب اللص خاطره ، وقال له لاتحزن سأذهب بك الى الشرطة ، وسأسترد لك النقود على داير مليم ، وطلب منه أن يهدأ وأن يمسح دموعه وأن يرفع رأسه ، ثم اعطاه عشرة قروش لكي يشتري علبة سجائر من الدكان وزيادة في إكرام الريفي الساذج حمل اللص القفة عن الفلاح . وبالطبع عندما عاد الفلاح بعد ان اشتري علبة السجائر لم يجد القفة ولا الأفندي الطيب . وسار الفلاح في طريقه يلطم على وجهه من شدة الغيظ . فاعترض طريقه عضو آخر في العصابة ، طيب خطاره هو الآخر ، وهدأ من روعة وأمره بأن يسكت



ومسح دموعه ، ووعده بأن يسترد له أمواله حتى أخر مليم ، وأن يعيد اليه القفة بما فيها من خيرات الريف ، ونصحه بأن يخلع جلبابه الصوف الوحيد الذى يملكه ، وأن يتهم العصابة بأنها إستوات على نقوده وقفته وجلبابه ، لكى يكون العقاب شديداً وصارماً ورادعاً ايضاً . وطلب منه أن ينتظره عند باب أحد البيوت لكى يضع الجلباب في الشقة ثم يذهبان معا الى قسم الشرطة ، وانتظر الفلاح عند الباب ولكن انتظاره طال ، واكتشف في النهاية أنه سرق مرة ثالثة ، وأن البيت الذى وقف عنده له بابان باب على الشارع وباب في حارة خلفية ، وأن البيه صاحب القلب الرحيم حرامي هو الآخر ومن نفس العصابة وأنه أخذ الجلباب الصوف واختفى في الزحام ! وعاد الريفي الساذج الى مسقط الرأس يشجب اللصوص الغادرين ا

## هل هناك قرق بين العرب وهذا الفلاح الساذج البسيط؟

لقد ضرب الاعداء الغادرون صناعة الصواريخ في القاهرة، ثم دمروا المفاعل النووى في العراق، ثم احرقوا المصنع الليبي في الرابطة . ولم نصنع شيئاً سوى شبخب العدوان الغادر وسب المعتدى الاثم . وبالتأكيد سندعوا بإذن الله الى مؤتمر عالمي حيث نشبع فيه شجباً واحتجاجاً على العدوان الغادر والمعتدى الاثيم . والعبد لله يقترح على الجامعة العربية ، من أجل تسهيل عملية الشجب والاستنكار إنشاء وكالة عربية للشجب ، تكون مهمتها تنظيم مؤتمرات الشجب بعد كل عدوان غادر ، واختيار أفضل العناصر الشاجبة في انحاء العالم لحضور هذه المؤتمرات ، وتخصيص جائزة عالمية لأحسن شاجب في العالم العربي تكون على غرار جائزة نوبل ، ولاباس من تسميتها بجائزة شوجب ! فنحن بالتأكيد في حاجة الى مثل هذه الاجراءات ، لأن العدو الغادر لن يتخلى عن غدره ، كما اننا بالتأكيد لن نتخلى عن غدره ، كما اننا بالتأكيد طالما ان مفهوم حماية الأمن القومي عند العرب ، هو القبض على أعضاء خلية شيوعية من ثلاثة أعضاء ، لا يستطيعون تحريك شعرة واحدة في رأس أصلع . أو إعدام جاسوس التقط صوراً فوتوغرافية لشارع نصفه مهدوم ونصفه الآخر دكاكين مغلقة بسبب الكساد والبوار!

إن حماية الأمن القومى الحقيقى ياسادة هو حماية منشأتنا الحيوية وحماية السلاح الرادع الذى فى أيدينا . ولو كان لدينا هذا المفهوم بمعناه الحقيقى لاحتفظنا بصناعة الصواريخ المصرية ، واحتفظنا بالمفاعل النووى العراقى ، وإحتفظنا بمصنع الرابطة الليبى . ولكننا لخيبتنا نعتقد ان حماية الأمن القومى هو حماية نظام الحكم وحراسه المفكرين العظام الذين يؤمنون بالنظرية أو الذين ينظرون للوحدة العربية او الذين يتولون المناصب الرفيعة فى أجهزة الأمن!

حبدًا لوبدأنا العمل من مصنع الرابطة الليبي فأنزلنا العقاب الرادع بكل مسئول عن الأمن شغل نفسه بالهايف من الأمور والتافه من المسائل ولم يفق الاعلى

السنة اللهب الممتدة من داخل المصنع . وحبذا لو غيرنا مفهوم الأمن في بلادنا ووضعنا منشآتنا الحيوية على رأس اهتماماتنا الزمنية ، بدلًا من الانشغال بتعقب معارض مشاكس أو تسجيل مناقشات مثقف مناوىء أو البحث عن منشور تافه كتبه مناضل من إياهم ، أو رصد اجتماع لزعماء حزب الكهرباء ، وما أكثر أحزاب الكهرباء في بلادنا ، لدرجة أن "مناضلًا" مصرياً من إياهم يدعى ( ربحي بهلول ) سافر إلى بلد شقيق منذ فترة بعيدة وحمل معه قائمة باسماء الوزراء الذين اختارهم لتشكيل الحكومة بعد أن يصبح سيادته هو الرئيس المفدى . والغريب أن البلد الشقيق صدقه واجرى تعديلًا في القائمة وبعد أن قبض "المناضل" المعلوم سافر الى أوروبا ليناضل بشدة في ملاهى "كان" وفي كازينوهات "نيس" .

صدقونى نحن فى حاجة الى سياسة أمنية جديدة ، سياسة يكون هدفها الوحيد ليس شجب العدوان الغادر ، ولكن منع العدوان الغادر والحيلولة دون وقوعه .

والعبد لله لا يقصد بهذا الكلام بلداً معيناً أو نظاماً بعينه ولكن أقصد الجميع ومن شواطىء طنجة والى غابات الصومال وجبال صنعاء . وهذه هى الوسيلة الوحيدة لكى لا نصبح مثل الريفى الساذج الذى سلبوه نقوده وحرموه من قفته وشلحوه ثيابه ، ثم مضى الى قريته يلطم الخدود حزناً على ما جرى واحتجاجاً على العدو الأثيم وشجباً للعدوان الغادر ، مع أن الغادر الوحيد هو الساذج الذى أتاح للجميع فرصة نهبه وسلبه وتشليحه هدومه فى الطريق العام !

والمهم الآن أن نحدد من هو الساذج العربي الإسرائيلي ، وإذا نجحتم في تحديده ، فسامحونا على رأى زاهد مطر ، أو اشجبونا !

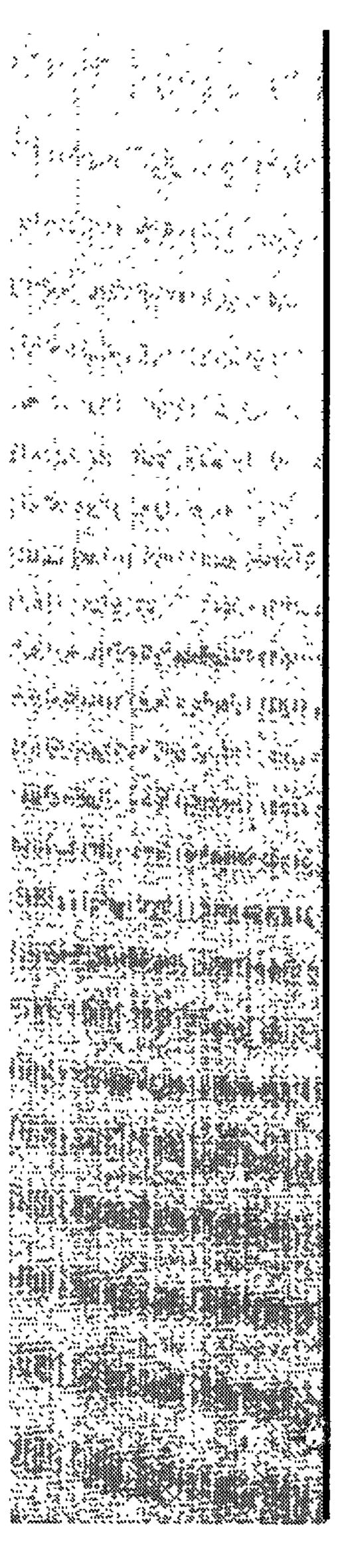



وإذا كان لسان حال العرب القدامي «الصيف ضبيعت اللبن» فلسان حال العرب النشامي بترع هذه الايام دفي الصيف ضبيعت النفطه! ولا أعرف السبب الذي جعل الصيف بالذات هو مضيع العرب قديما وحديثا ؟ ولماذا لا يحدث الضياع إلا لثروة العرب ؟ اللبن الذي هو نفط العرب زمان ، والنفط الذي هو لبن العرب هذه الايام والاغرب أن جميع العرب اشتركوا في هذا التضييع ، العرب «التقدميين» والعرب والرجعيين، والعرب الذين هم ونص نص، ! أو الذين وبين بين، وعلى رأى عمنا الدكتور طه حسين وبالقاء نظرة على كشف حساب عائدات النفط خلال العشرين عاماً الماضية وبميزان المكسب والخسارة . نرى ان الدول «الرجعية» كانت اسعد حظا من الدول التقدمية لأنها انفقت العائدات على إنشاء مدن مزركشة وطرق طويلة .. ثم على امور المتعة والمزاج ولكن الدول التقدمية انفقت العائدات على اصدار مجلات لدعم دالموقف العربى ومؤتمرات لمناقشة التأثير الفوقى للكتاب الأخضر المسخسخ في ثورة داهومي . وعلاقة الفاتح بنتائج كأس الامم الافريقية .. كما ذهبت ملايين وملايين من براميل النفط لانشاء مراكز ثقافية ومجلات مباحثية \_من البحوث وليس من المباحث \_واحزاب للتنوير واخرى لاعمال الكهرباء وكل نظام تقدمي واخر راهن باخر قرش من قروش النفط على انه النظام الأمثل والافضيل والمؤهل لحكم العالم وتبارى الجميع في شراء الذمم والاقلام .. وصار الكتاب هم جوارى العصر النفطى . فهذا كاتب بمذكرات ، وهذا كاتب باسرار وهذا ارزقى ولكن معه اوراقا سرية ووثائق مستخبية ، وانهالت الكتب المؤلفة عن صقر الصحراء .. و .. اسد البراري .. و .. رسول من عجمان إلى اخر الكتب المزركشة المكشكشة التي غمرت الاسواق خلال عصر النفط. والمدهش ان إغلب كتاب هذه «الموسوعات» كانوا في البدء مناضلين ثوريين قضوا فترة طويلة في السجون قبل أن يفتحوا أمخاخهم ويهديهم الرزق الى الموقف الثورى الصحيح.

وكما شارك النفط في إحياء حركة التأليف والنشر . ساهم أيضا في إحياء الشعر العربي بعد ركود وانحطاط وعلى ابواب الدول الرجعية .. كان الأمر أسهل

على الشعراء وما على الشاعر الا ان يتوكل على الذى لا ينام ويخبط قصيدة عصماء في مدح الشيخ الذى دوإن كان الاخير زمانه فلسوف يأتى بالعجيب الاعجب». أما في الدول التقدمية فقد كان الأمر اكثر صعوبة واشد دقة فليس هناك شيخ ولكن هناك بطل، ومدح البطل ليس مثل مدح الشيخ، فالابطال يحتاجون الى بحور أوسع تفعيلة مبتكرة والى مدح البطل والثورة والشهر الذى انبثقت فيه الثورة والشعب الذى اختار البطل ورفعه فوق الاعناق.

ولذلك كثرت القصائد الشهرية نسبة الى الشهور. فهناك قصيدة نيسان وقصيدة تشرين وقصيدة تموز وقصيدة الفاتح من سبتمبر والقافل من نوفمبر والطالع من أمشير والنازل من طوبة والفاحت من برمهات ، ولأن برمهات هو شهر الخيرات وروح الغيط وهات . لذلك تهافت كل الشعراء الثوريين على شهر برمهات ، و ..

يا أبرمهات .. يا شهر المعجزات
.. والبلح الأمهات
وخد وهات ..
والبطل إللي جاء .
ليس كالبطل اللي مات .
.. يا برمهات .
ياشهر المعجزات والمنجزات .
ابوك السقا مات !

وكما شارك النفط العربي في إحياء حركة التأليف والشعر .. شارك ايضا في البحوث والدراسات فنشأت داخل العالم العربي وخارجه عدة مراكز للبحوث وأخرى للدراسات وتولى أمرها أرزقية مدربون ، وتولى عملية البحث فيها «دكاترة» اغلبهم حصل على الدكتوراه من السوق الحرة في مطارات الدول إياها والبحث حسب الطلب وحسب الأجر . فمثلا .. بحث عن الزعراب واثره في ثورة الفاتح بعشرة آلاف دولار وبحث عن «المحمره .. الفرخة والمدينة بسبعة آلاف دولار وبحث من حرب البسوس وشرب العرقسوس وهوية جبال فرطوس .. خمسة عشر الف دولار» ولان البحوث أصبحت أكثر من الهم على القلب . فكان لابد من مؤتمرات علمية وعقائدية ومرة في لندن ومرة في باريس ومرة في طنجة . المهم ان شرط أن يكون البحث الرئيسي بذور الاشتراكية ومخاطر أكل الملوخية .. او اسلاك الكهرباء وعواقب الانتماء .. وبعدها تتم عمليات المقاصة ، وخد وهات . ويابخت من نفع واستنفع . ومن اجل الانفع والارفع . أما التخين فرزقه على الذي يمهل ولا يهمل ، وإذا كانت السجون والمنافي لم تستطع ان تزحزح مناضلا من مكانه .. فقد

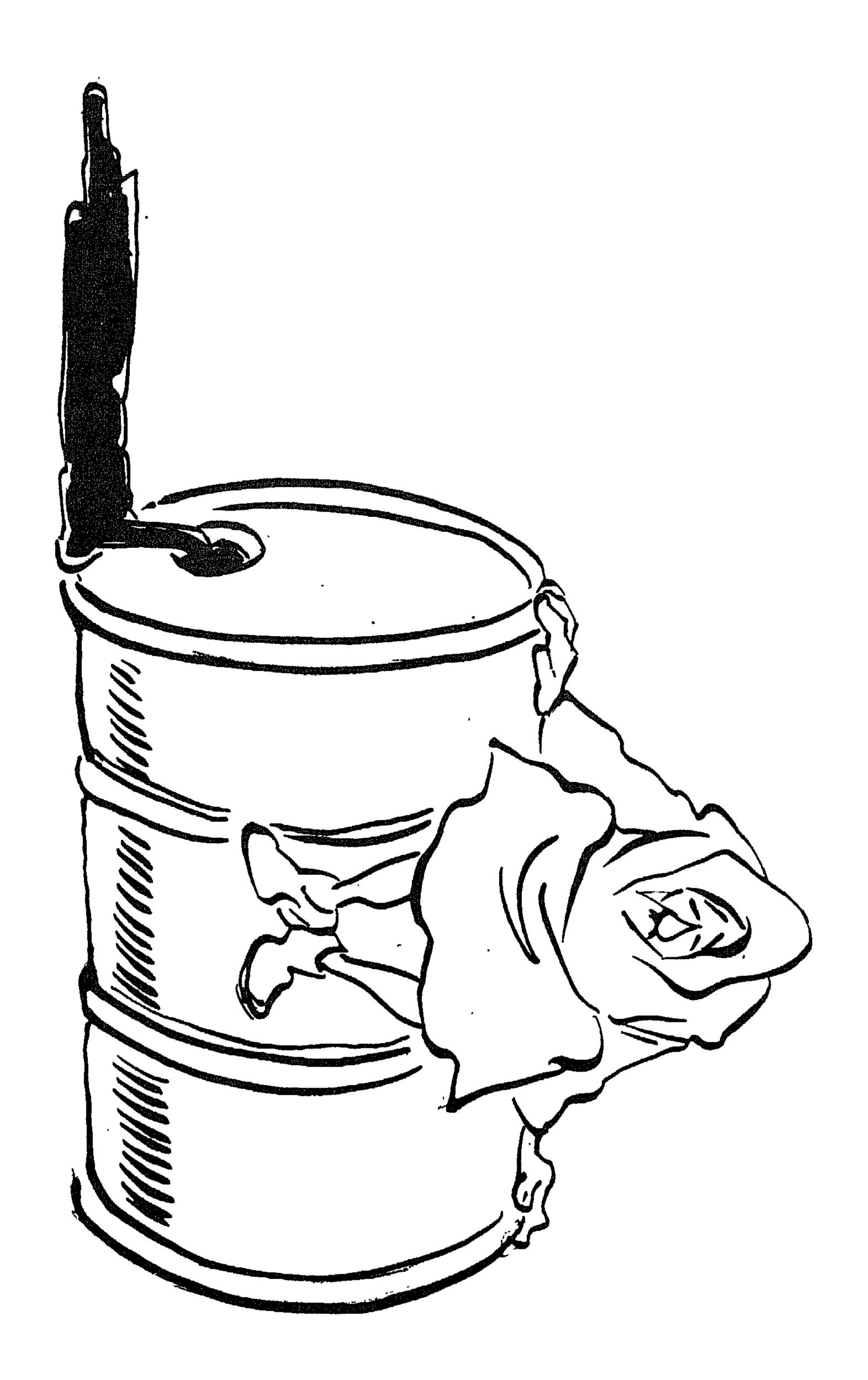

استطاع النفط ان يزحزح أصلب المناضلين . ويغير مواقع أعند الثوريين .. ماركس يتحول الى قومى . وقومى يصبح من جماعة الأخوان المسلمين .. واشتراكي يدخل زمرة الكهربائيين . وشيوعي يضع نفسه في خدمة الانفتاحيين .. والنفط هو العصا السحرية التي تحرك الجميع . وتغير المواقع ، وتبدل الخنادق ، وتجعل من الساحة السياسية على مستوى العالم العربي شيئا أشبه بساحة مولد سيدى عبد السميع : وإذا كانت السياسة وشغل الثلاث ورقات في الثقافة قد ظفرت بنصيب الذئب من عائدات البترول فهناك ابواب اخرى ظفرت بنصيب الاسد . نوادى القمار التي انتشرت من لندن وحتى لاس فيجاس وفي عام واحد هو عام ١٩٧٩ وصلت ارباح نوادى القمار في لندن ثمانية مليارات جنيه استرليني لاحظ انها الارباح فقط، او بمعنى اخر .. أن هذا المبلغ هو الذي تبقى بعد مصاريف النوادي ومرتبات الموظفين والايجارات والضرائب .. اي ان الدخل في نوادي لندن وصل على الاقل الى ثلاثين مليار جنيه استرليني . وهو مبلغ كفيل بحل كل مشاكل مصدر .. من اول مشكلة المجارى الى مشكلة الاسكان ، وهو كفيل ايضا بان يجعل من الصومال التي فتكت بها المجاعة بلدا أرقى من اليونان وأغنى من بلجيكا .. وهو كفيل ايضا بأن يجعل من موريتانيا بلدا أجمل من النمسا وأصنع ـ اي اكثر صناعة \_ من تايوان ! فاذا علمنا أن مثل هذا المبلغ ضاع في كازينوهات امريكا ، ومثله تبدد على موائد كازينوهات فرنسا . ولن نقف طويلا عند المبالغ التي تبددت في كازينوهات اسبانيا وسويسرا ولبنان اي ان حوالي ستين مليارا على الاقل ضاعت في القمار كل عام . أي ستمائة مليار في عشر سنين . وهو مبلغ كان كفيلا بتغيير العالم العربى الى قوة كبرى ليصبح هو القوة العظمى الثالثة وكان من الممكن ان يكون للعرب اسطول اول في بحر العرب . واسطول ثان في البحر الأحمر، واسطول ثالث في البحر الابيض. واسطول رابع في البحر الاسود، واسطول خامس في المحيط الهندي ، أما الاسطول السادس العربي فبالطبع سيكون محله المختار في الخليج! وكان من الممكن ان يكون لدينا مفاعل نووى في فزان .. ومفاعل نووى اخر فى نواكشوط، ومفاعل ثالث فى رأس الخيمة! اما محطة إطلاق الصواريخ عابرة القارات فمكانها الطبيعي هو إمارة الشارقة . اما مركز ابحاث الفضاء فهو في اسوان ، اما منصة إطلاق سفن الفضاء فهي في صنعاء . وكان من الممكن ايضا ان يكون لدينا سنة جيوش كبيرة جيش الشرق ويحمى الخليج والعراق . وجيش الجنوب ويحمى الصحراء الجنوبية والسودان وجيش الشمال ويحمى حوض البحر الأبيض المتوسط. والجيش النووى وهو مستعد لأى حرب في اى مكان وجيش سادس احتياطي لمواجهة كل الحالات . ولو سرحنا في حكاية الممكن وما كان ينبغي ان يكون ، فسنسرح في مزارع واسعة للاستهلاك المحلى وللتصدير. وصناعات اشكال والوان نغرق بها اسواق العالم. وصحف بكل اللغات موجهة الى كل لسان على ظهر الأرض . وشركة طيران عربية

دولية تغطى الكرة الأرضية . ومائة شركة طيران داخلية تربط العرب بعضهم ببعض . وطرق برية من الدار البيضاء الى الرياض ومن الخرطوم الى بغداد . ومن الفيوم الى الفالوجه .. ولكن هاهى الايام مرت والاعوام كرت . وانفض مولد النفط وخرجنا نحن العرب من المولد بلا حمص .. وعدنا او سنعود ياربنا كما خلقتنا . لا نفطا أبقينا في بطن الأرض . ولا فلوسا ابقينا في بطن البنك . وبالبرغم من ذلك . رغم الوكسة والنكسة لا الكتب السميكة توقفت ولا مراكز الدراسات اياها اغلقت .. ولا شعراء برمهات اصابهم الوجل او الخجل والنتيجة خسر العرب كل شيء الا القصائد والمجلات والمؤتمرات ومراكز الدراسات واحزاب الكهرياء وياميت ندامة على نفط العرب ضاع بين مزاج العرب الرجعيين ومذاهب العرب التقدميين ، لم يستفد الشعب العربي منه شيئا . انما الذي استفاد هو جماعة الأرزقية . زعماء احزاب الكهرباء تجار السياسة وتجار الكلام وهؤلاء بالرغم من غناهم وبلهنية العيش التي يغرقون فيها حتى الآذان لا يزالون يتاجرون مع السياسة والمبادىء فى الملابس القديمة والاحذية المستعملة ويسرحون بها فى السوق مع .. الذمم الخربة والضمائر العفنة ، ولا بأس من التجارة في كل شيء فقد بارك الله في التجارة والنجارة ويا شهر برمهات يا شهر المعجزات والبلع الامهات وخد وهات والبطل اللي جاء ليس كالبطل اللي مات وآه يابرمهات ياشهر المعجزات والكهربات.



## الحسان السمساء

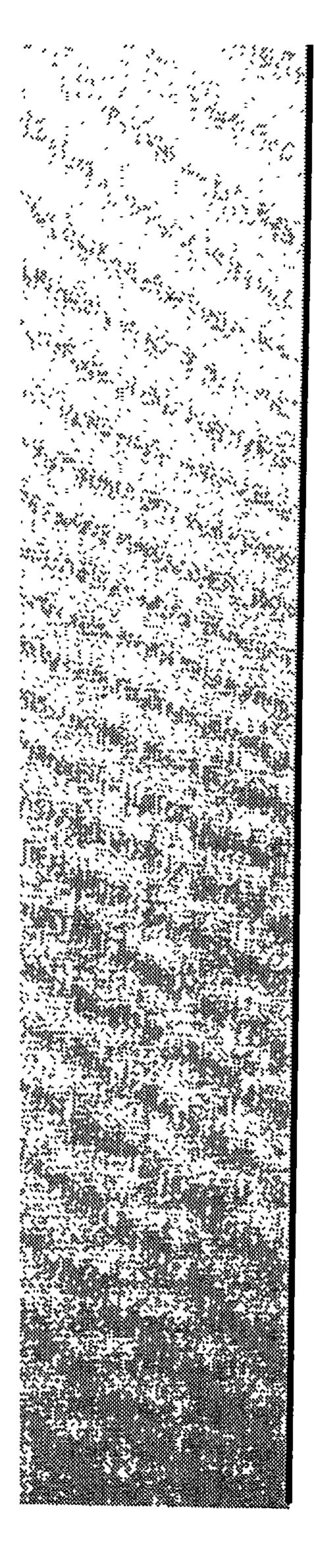

الاستاذ الكبير محمد عبد الوهاب سميع قران ليس له مثيل وأذنه كميزان الجواهرجى لا تخطىء الحساب عند وزن جوهر الصوت وتحفظ قيمته ولو كان واحدا على ألف فى الجرام سألت استاذنا عبد الوهاب بمناسبة شهر رمضان المعظم عن المشايخ مقرئى القران زمان والفرق بينهم وبين المشايخ مقرئى القرآن هذه الايام وبالمناسبة عبدالوهاب كان صديقا للشيخ على محمود . وكان محبا للشيخ مصطفى إسماعيل وهو من المعجبين بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد .

وفى رأى عبد الوهاب ان الشيخ على محمود هو أعظم من لحن التواشيح ووصل بها الى ذرا مرتفعة وقمم شاهقة بالرغم من انه كان يرتجل الحانه حسب حالته الصحية والنفسية واستعداد المستمعين . فمثلا سميعة حى الزمالك ليس لديهم الاستعداد كسميعة حى المدبح ، وسميعة حى الحسين ليسو كسميعة حى الروضة . ولذلك \_ هكذا يقول عبد الوهاب \_ كان الشيخ على محمود يبدو عاديا فى الزمالك ومحلقا كالنسر فى حى الحسين . ولم يستطع احد من الذين اتوا من بعده ان يبلغ مرتبته أو يرتفع الى مستواه والشيخ محمد رفعت فى رأى عبدالوهاب ليس له نظير على مر الزمان كان صوته صوتا ملائكيا سماويا مشحونا بالتقوى وبالايمان . أما مشايخ هذه الايام فهم جميعا لا باس بهم ، وان كان ليس من بينهم ولعبقرى الذى يمكن ان يخلد اسمه بين العباقرة من المقرئين العظام .

سألت استاذنا محمد عبد الوهاب عن الطبلاوى بالتحديد .. عن مكانة الطبلاوى بين المقرئين وعن رأى عبد الوهاب شخصيا في صوت الشيخ الطبلاوى وقال عبد الوهاب نبرات صوت الطبلاوى لم اسمع لها مثيلا من قبل ، إنها نبرات نادرة وغريبة وتهز النفوس في الاعماق ، وإنا استمعت الى الشيخ الطبلاوى ـ هذا كلام عبد الوهاب ـ وشعرت بانني اريد ان اصرخ او ابكى او اخرج من هدومي وانطلق عبد الوهاب ـ وشعرت بانني اريد ان اصرخ او ابكى او اخرج من هدومي وانطلق هائما على وجهى في كل اتجاه فهذه النبرات العظيمة اشبه بكنز من الذهب الخام لا ينقصه إلا صائغ عبقرى ليضعه الملوك فوق رءوسهم .

واتصلت تلفونيا \_ الكلام لعبد الوهاب ايضا \_ بمنزل الشيخ الطبلاوى ولسوء الحظ لم يكن الشيخ الطبلاوى هناك فتركت لهم اسمى ورقم تليفونى ورجوتهم اذا عاد ان يطلبنى فى التليفون لأمر هام \_ كان ذلك منذ عام \_ الكلام لعبد الوهاب برضه \_ ولكن يبدو أن الشيخ الطبلاوى لشدة انشغاله وكثرة سفرياته لم يعد الى المنزل حتى الآن . انتهى كلام استاذنا عبد الوهاب .. ويبدأ الان كلام اخوكم الفقير الى الله محمود السعدنى .

فأنا يشهد الله من المعجبين بالشيخ الطبلاوي وأنا لم اشهد بداية شهرته في القاهرة لانني كنت سارحا في الخارج كالغراب النوحي هاربا من بلد الي بلد . وعندما استمعت اليه في الاذاعة المصرية اول مرة وأنا في بغداد ، بكيت فقد كان صوته أشبه بشلال من عصير احزان الشعب المصرى . وكنت اتساءل دائما لماذا لم يرتفع الشيخ الطبلاوي الى الذروة التي كان ينبغي ان يتبوأها ؟ ولماذا لم يشق طريقه الى المكانة التي يستحقها . لقد اجاب الاستاذ عبدالوهاب على سؤالى ، اتصل بالشبخ الطبلاوى ليرشده الى الطريق الصحيح ولكن الشيخ الطبلاوى لم يكلف نفسه عناء الاتصال بعبد الوهاب وأنا لا اعرف احدا اكبر حجما على امتداد الوطن العربي من محمد عبدالوهاب ، نعم هو اكبر الفنانين حجما واطولهم قامة واكثرهم عطاء واخلدهم على المدى القصير والطويل .. وهو بالأشك اخلد من توفيق الحكيم ومن الشباعر مهدى الجواهرى .. وأثره اعمق من الروائي نجيب محفوظ والسبب ان هؤلاء الشعراء والكتاب والروائيين اثروا في جزء من الأمة . هو الجزء الذي يعرف كيف يقرأ وكيف يكتب . أما عبد الوهاب فقد وصل تأثيره الى الجميع ، من اول ستى بهانة الى خالتى ام عبد الحفيظ الى جدى الشيخ خليل ، الكل استمع الى عبدالوهاب والكل تأثر به والجميع احبوه ، ولذلك لم تنتابني الدهشة عندما جلست اربع ساعات في خيمة أمير عربي مضروبة على مشارف الصحراء ، ولم يكن معنا إلا مجموعة من البدو، وكان محور الحديث هو محمد عبد الوهاب. ولم اندهش ايضا حين سهرت ليلة باكملها في قهوة بلدى بساحة المرجة بدمشق مع اديب سورى لامع هو اديب نحوى وعشرات من ابناء الشام الطيبين . وكان الحديث كله عن محمد عبد الوهاب ، وحتى في جبال البرد وفي بلد خنيفرة في سفح جبال الاطلس سألنى كل من التقيت بهم عن محمد عبد الوهاب ، حتى في شمال العراق وفى قرية كردية اسمها بامرنى كانت السهرة كلها حول عيد الوهاب ومن حسن حظى اننى تعرفت على عبد الوهاب في صدر شبابي وكان كامل الشناوي هو قناتي اليه واذكر انني كدت أجن في اول لقاء بمحمد عبد الوهاب . فقد وجدت نفسى فجأة امام ولد مصرى ابن بلد من ابناء باب الشعرية ، ولايزال رغم المجد والشهرة يتصرف كما كان يفعل اثناء اقامته في حارة سيدى الشعراني عليه رضوان الله واحببت محمد عبد الوهاب وأكبرته وتأكدت يومها من صحة المعادلة الفنية التي تقول بان العظمة هي البساطة والشموخ هو التواضع واكتشفت أيضا

ان عبدالوهاب لانه فنان حقيقى فهو يحب فنه ويحب ايضا فن الأخرين . ومن أجل هذا أهتم عبدالوهاب بعد أن استمع إلى صوت الشيخ الطبلاوى فسارع بالاتصال به تليفونيا ولكن لسوء حظنا وحظ الشيخ الطبلاوى لم يكن الأخير موجودا بالبيت لحظة الاتصال . ولان عبد الوهاب فنان طيب فقد ترك رقم تليفونه واسمه للشيخ الطبلاوى ولكن الشيخ الطبلاوى لم يعد للمنزل منذ عام ، ويصبح حظنا سيئا فعلا لو ظل الشيخ الطبلاوى بعيدا عن بيته حتى نموت . وسألنى عبد الوهاب تفتكر ليه ما تصلش بيه ؟! وأجبته لعله ظن أن لديك مأتما وتريده للقراءة هناك بالمجان ! مسكين الشيخ الطبلاوى لم يستطع اغتنام الفرصة التى جاءت اليه وتركها تفلت من بين يديه ، لو أنه كلف خاطره وأتصل بمحمد عبد الوهاب ، فربما كنا نعيش الان عصر الطبلاوى ولكن يبدو أن الطبلاوى لفرط تواضعه ولعظيم ثقافته . أثر أن يعيش مثانا في عصر محمد عبد الوهاب !

ولولا وجود الشيخ الطبلاوى فى الوقت الحاضر، لقلنا أن دولة التلاوة صارت الى زوال. فهو الوحيد من بين جميع المقرئين الذى لصوته سحنة خاصة وبصمة معروفة. فهو الموهوب الوحيد وغيره متشابهون، ولكن عيب الطبلاوى انه عظيم الموهبة قليل الصنعة، كما أن صلته بالنغم محدودة، وهو لم يتعلم شيئا من فنون الألحان، ويبدو أنه لن يتعلم لأنه لايريد. ولعل هذا هو السبب فى تراجع مستواه. ولكن هناك بين المقرئين من يتفوق فى الصنعة رغم تواضع مواهبه، من هؤلاء الشيخ السيسى والشيخ حصًان ـ بتشديد الصاد ـ قهو فنان وان كان صوته عاديا، والشيخ مصطفى غلوش والشيخ منصور والشيخ الصياد والشيخ عمران.

وهذا الكلام ليس من عندى ، ولكنه رأى اسطورة الأنغام والألحان فى هذا القرن محمد عبدالوهاب ، فهو سميع قرآن من الطراز الأول ، ورأيه ان الموسيقى هى حرفة « الفقها » وان سيد درويش وزكريا احمد وعلى محمود ومحمد الفيومى وسلامة حجازى وأم كلثرم وعبدالوهاب نفسه أصلهم ( فقها ) جمع فقى . ويحذر عمنا الكبير محمد عبدالوهاب من خطر اندثار هذا الفن السماوى العظيم بسبب اختفاء المواهب ، حتى انه لم يعد فى الساحة إلا صوت واحد ، هو الآخر على وشك المغيب .

ويقول عبدالوهاب ان مهمة اذاعة القرآن الكريم هى البحث عن اصوات جديدة في ريف مصر وفي جمعيات المحافظة على القرآن الكريم ، ويقول عبدالوهاب ان هناك ظاهرة خطيرة وهي ان كل الأصوات التي ظهرت في مصر خلال العشرين سنة الأخيرة غير متميزة ، والكل متشابهون حتى يمكن اعتبارها كلها صوت واحد . ومصر كان لديها في وقت مضي عشرة أصوات على الأقل متميزة لكل منها لون فريد . من أول محمد رفعت الى الشعشاعي الى زاهر الى محمد سلامة الى على محمود الى مصطفى اسماعيل الى سليمان العدنى الى السنديوني الى الشامى

الدمنهوري الى الصبيقي الى عبدالباسط يرحمهم الله.

على أية حال ، أعود فأقول أن دولة التلاوة كغيرها ، يوجد هناك معجبون لكل أون ، وفي حقل الغناء مثلا ، سنجد من يعجب بأم كلثرم ، وسنجد أيضا من يعجب بأم سحلول ! وفي دنيا الشعر ستجد من يهتز طربا بأشعار أحمد شوقى ، وستجد من ينتشى بقصيدة أحمد شلبى . وفي الأدب .. هناك معجبون بأدب نجيب محووس !

وفى دنيا التلاوة ، لا أظن ان هناك خلافا حول عبقرية صوت الشيخ محمد رفعت ، أو عظمة صوت الشيخ مصطفى اسماعيل ، أو حلاوة صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد . وكما أن الاصوات مختلفة ، فالأذان أيضا تختلف . ذلك لأن الحياة مختلفة والناس والأذواق أيضا . وفى الأرض قطع متجاورات ، صنوان وغير صنوان ، وايضا لأن الدنيا حظوظ .. ومزاجات !



وضاعت نسرصة العسمسر

وياميت ندامة على اللي حب ولا طالش! على رأى المرحوم عمر الجيزاوى . وهو بالتأكيد ( لا طالشي ) لأنه اخطأ التوقيت أو اخطأ التعبير، او اخطأ الاثنين معا، ففاتته الفرصة ولا طالشي ! وفي الاسبوع الماضي شعرت بأنني في حاجة ماسة الى عمر الجيزاوى ليعيد ترديد اغنيته المشهورة ولكن في موقف آخر لا علاقة له بالحب ، وإن كانت النتيجة واحدة في الحالتين .. لا طالشي ! لقد فأت العرب في الايام الاخيرة فرصة العمر، على رأى محمد لطيف، عندما وقفوا يتفرجون على المعركة التى دارت بين حسنى مبارك والإدارة الامريكية بعد اجبار الطائرة المدنية المصرية على الهبوط في قاعدة حربية تابعة لحلف الاطلنطي . كان واضحا للعالم كله بان غضب حسنى مبارك بلا حدود ، وبدا واضحا ايضا انه لم يكن يتوقع مثل هذا الاجراء الصبياني من جانب أكبر دولة على ظهر الأرض ، وضاعف من غضبه انه ربط بين وضع مصر الاقتصادي وبين ترف امريكا العدواني ، واللامبالي ايضا . وفي هذه اللحظات بالذات ، لحظة المواجهة بين غضب مبارك لكرامة الشعب المصرى واستهتار امريكا بكل شيء ، حانت فرصة العمر أمام العرب ليثبتوا جميعا انهم بالفعل عرب، وانهم جميعا مستهدفين، الاثرياء منهم والفقراء ، الاقوياء منهم والضعفاء ، المتطرفون منهم والمؤمنون الذين يمشون على الصراط . ولا أدرى لماذا تصورت لحظة رأيت مبارك يغلى بالغضب على شاشات التليفزيون بأن العرب سينتهزون فرصة العمر وسيبادرون الى اداء واجبهم كما ينبغي للعرب أن يؤدوه ؟ لا أدري لماذا تصورت ؟ وريما تصورت ما تصورته بسبب جهلى او غبائي أو سذاجتي أو للاسباب الثلاثة . اقول تصورت أن العرب سينتهزون فرصة العمر، وسيجتمع العرب كما اجتمعوا في مؤتمر بغداد وسيدفعون ثمن القمح الذي تستهلكه مصر لمدة عام ، وسيفتحون لمصر اعتمادا سائلا في البنك بنصف مليار دولار ، تتصرف فيه مصر حسب احتياجاتها وتبعا لظروفها والحسية كلها لا تتعدى المليار دولار. ينفق اضعاف اضعافها العرب الاثرياء في نوادى لندن ، وينفقون اضعاف اضعافها العرب النص النص في

حمامات كوريا وتايلاند وبلاد تركب الافيال وآه لو اغتنم العرب الفرصة ، أه لو فعل العرب هذا الذي تصورته ، اذن لسندوا ظهر حسني مبارك وصلبوا قامة الشعب المصيرى . وربما كانت هذه اللحظة هي بداية الطريق لعودة مصر للعرب وعودة العرب لمصر . ولكن الغريب أن الجميع عمل طناش! والكل اكتفى بكلمات الشجب كلهم بلا استثناء العرب اصحاب العقائد والعرب اصحاب المزاج! لم يخرج عن القاعدة الا الجماهيرية العربية الوحدوية المهلبية فلم تدفع ولم تشجب وربما شجيت مصير ومنظمة التحرير وابناء عدنان اجمعين ! والعيد لله والحمد لله مؤمن بالعروبة وبالعرب، ويعتقد أنه لا خلاص لنا الا بوطن عربي وأحد، أو بولايات عربية متحدة ، أو على الاقل بتنسيق بين كل الاقطار في المسائل الاقتصادية والعسكرية فاذا لم نستطع فبتكامل او بتكافل أو بتعاون او بتضامن ، الى آخر هذه المسميات ، فاذا لم تستطع بنا الشهامة أو النخوة الى آخر هذه الصفات التي وردت في ديوان الحماس وربما عن طريق الخطأ ، وهذا اضعف الايمان ! والعبد لله والحمد لله مع العرب بالقول وبالفعل وبالاشارة وبالقلم . والعبد لله والحمد لله لحظة الخلاف بين نظام السادات والعرب ، اخترت جانب العرب . وكنت ولازلت وسأظل مؤمنا بان مصر بالعرب تختلف كثيرا عن مصر بلا عرب ، كما أن العرب بمصر يختلفون كثيرا عن العرب بلا مصر . والعبد لله يؤمن ايضا بأن خطة الاعداء جميعا تتلخص في مواجهة مصر بدون عرب ومواجهة العرب بدون مصر . فما بالك اذا كانت الامور انتهت الى شيء لم يخطر على بال العدو ولم يفكر فيه ايضا لقد اكتشفت فجأة انه يواجه مصر بلا عرب ، ويواجه العرب بلا مصر . فقد تحول العرب الى الف عرب عرب النفط وعرب الماء وعرب تقدميون وعرب رجعيين عرب بكتب وعرب بنظريات وعرب اجياع وعرب باحزاب وعرب بجماهير وعرب مع الامريكان وعرب مع الفرس وعرب مع الروس وعرب ميليشيات وعرب يطلبون الستر!! وأعتقد ايضا اننى وقد ربطت مصيرى بالعرب فلا بأس من توجيه العتاب للعرب ، لأن فرصة العمر قد ضاعت من ايديهم عندما احتدم الخلاف بين حسنى مبارك والإدارة الامريكية، واعتمدت الإدارة الامريكية في حساباتها على ان المحتاج لايستطيع الاحتجاج وإذا احتج الصوت وإذا استطاع أن يصرخ فلن يتعدى حدود الصراخ ويبدو ان امريكا تعلم عنا أكثر مما نعلم لاننى بجهلى او لغبائى او لسذاجتى اتصور ان العرب سيهرعون لمساعدة مصر ، وسيسارعون لدعم مصر . اذا لم يكن من باب المصلحة الشخصية ، فمن باب العروبة باعتبارنا جميعا من صلب عدنان ، فاذا لم يكن من باب العروبة فمن باب الإسلام ، باعتبار ان الرسول صلوات الله عليه أوصى على سابع جار! ومصر ليست هي الجار السابع ، ولكنها جزء من الجسد العربي ، وهي بالتحديد وبالتأكيد في موقع القلب. ولعلنى لا أبالغ إذا قلت ان سبب كل المتاعب والمصائب التى حطت على رأس الأمة العربية سببها الحقيقى ان القلب يشعر بالارهاق لأنه ثبت بالدليل القاطع وعلى مر التاريخ ان العرب في خير طالما ان مصر العربية في خير، وان

العرب في انحسار طالما ان مصر العربية تعانى من المشاكل والمصاعب وسوء الحال .

على ان مصر بكل صراحة وبدون تواضع هى الاخ الاكبر الذى قطع تعليمه واشتغل موظفا فى أرشيف وزارة الاوقاف لكى يرعى اخوته الصغار واكتفى ببدلة واحدة ووجبة واحدة وغرفة واحدة ، وظل يرعى اخوته حتى أكملوا تعليمهم وحصلوا على شهاداتهم ووصلوا الى أعلى المناصب والدرجات ثم حدث بعد هذا العمر الطويل من الصبر والتضحيات ان جاء الدائن فخطف طربوش الاخ الاكبر أمام الأهل والجيران ، فهل يليق بالاخوة الذى فتح الله عليهم ان يلزموا الصمت !

او يكتفوا ببرقيات الشجب والاحتجاج صدقونى أنا فى حيرة من أمرى أكاد الطم خدودى ببرطوشة قديمة من هول ما حدث فى الاسابيع القليلة الماضية . وحيرتى ليس سببها الموقف الامريكى فأمريكا دولة قوية ومفترية وهى تعامل الآخرين باعتبارهم عساكر فى حرس السلطان وهى ليست فريدة فى تصرفها ولكن هكذا كانت الدول القوية المفترية على مر الزمان .

فليس في السياسة الدولية علاقات صداقة ومحبة ولكن مصلحة الدولة الاقوى أولا وثانيا وأخيرا ، حتى ولو كان الثمن عشرات الدول الصغيرة وملايين الناس الطيبين ، ولكن حيرتي وهمي وغمى وبؤسى الشديد كان موقف الاخوة العرب جميعا ، أثرياء وفقراء متطرفين وحكماء أصحاب نظريات وأصحاب مزاج! ولا أدرى لماذا تذكرت قول الشاعر القديم ولعله عمنا الكبير المتنبى الذي قال: "وظلم ذوى القربي أشد على النفس من ضرب الحسام المهند" . ولعل عمنا المتنبي قال هذا البيت لتصوير حالة مشابهة ، ربما ذات يوم من تلك الايام خطف الروم قافلة جمال لسيف الدولة ولم تسرع كتائب العرب النشامي لنجدة سيف الدولة! ربما كان هذا سبب حزن المتنبى . كما انه سبب حزن العبد لله الذي من حقه الآن ان يحمل لقب المتغبى من الغباء والعياذ بالله ! ولا اعتقد ان هناك اكثر غباء منى حين تصورت أن العرب النشامي سيقومون بهجوم عزوم على البنك المركزي الدولي ليودعوا باسم مصر نصف مليار دولار ثمن قمح لمدة عام ، ونصف مليار دولار مصروف بد لحكومة مصر لمدة عامين لكي يسندوا ظهر اخيهم مبارك ويشدوا من قامة شقيقتهم الكبرى مصر . وربما لوحدث هذا ما كنا في حاجة الى لجان لتنقية الاجواء العربية . ولربما وجدت مصر نفسها خارج كامب ديفيد أوخارج كامب ريجان ولكن واأسفاه على أمة عدنان، اكتفت ببرقيات الشبجب ومقالات الاستنكار!!

وضاعت فرصة العمر من آيدينا .. ياولداه !!



مسأله نسما

لم يظهر على وجه الأرض منذ دولة الملك "حنكوش" أقوى ولا أعظم ولا أغنى ولا أعتى من دولة الولايات المتحدة الامريكية ! ولم يحدث في تاريخ البشرية ان اجتمع لرجل واحد \_ وهو الرئيس الامريكي \_ كل هذا الثراء القومي ، والبأس الوطني ، والمقام السامي على مستوى الكون ! ولذلك فخطوات الولايات المتحدة لابد وأن تكون محسوبة ، وكلمات الرئيس الامريكي ولابد أن تكون موزونة ! وهي حكمة إلهية ، لان اي خطأ ترتكبه حكومة كوستاريكا ، سيكون وبالا على كوستاريكا نفسها . اما الخطأ الامريكي فياداهية دقى على الدنيا وما فيها ! واذا كان الرئيس الامريكي في عرف البروتوكول شأنه شأن الرئيس الكوستاريكي ، فكلاهما يلقب بصاحب الفخامة وكلاهما تفرش له السجاجيد الحمر ، وكلاهما تعزف له موسيقات الجيش أناشيد الترحيب! ولكن بعيدا عن البروتوكول وقيوده، فالرئيس الامريكي يختلف تمام الاختلاف عن أي رئيس على ظهر الأرض. فهو رئيس أكبر دولة ، ورئيس اقوى قوة وتحت يده مفاتيح السلام والحرب! وكلام الرئيس الامريكي هو رئيس الكلام ، وفرحه هو فرح الكل . وغضبه ينبغى ان يحسب له الجميع كل حساب! ولولا رحمة الله، وانتشار المدنية والحضارة ويشائر القرن الواحد والعشرين ، لكانت حدود دولة امريكا تمتد من كاليفورنيا الى كاليدونيا ، ومن نيفادا الى كوم حمادة! لانه اذا كانت دولة في حجم الكف مثل بريطانيا، استطاعت ان تحكم كل العالم ، فما بالك بالولايات المتحدة ، وبريطانيا بالنسبة لها ، كما فريق مدغشقر بالنسبة لفريق البرازيل! ولكن وبرغم انتشار الحضارة، وازدياد الوعى، ونسائم القرن الواحد والعشرين ، فان الرئيس الامريكي يبقى له وضع خاص . فهو اذا تكلم .. فالكلام بميزان الذهب ، واذا تحرك .. فخطوته بحساب الكمبيوتر . واذا ابتسم فهو خير للبشر واذا ضحك فعلى الأرض السلام، واذا ابتهج فبالناس المسرة ! اما اذا حدث والعياذ بالله وغضب .. فياداهية دقى ، واذا هدد فهو نهار اسود من الكحل ، وإذا ارعد فيا خراب بيت كل دابة على هذه الأرض! ولذلك .. استمعت الى خطابه الاخير الخطير بشغف عظيم وباهتمام اعظم . وسرنى ان الرئيس الامريكي رغم ضخامة مسئولياته ، وعظيم مشغولياته ، وبرغم المنصب

الخطير والوضع الحساس .. الا انه كان صريحا الى اقصى حد ومباشرا بشكل حاد ومفتوحا على نحو واضح .. وعلى بلاطة . وسمى الدول الإرهابية التي تعشش على ظهر المعمورة ، ولانه رئيس اقوى دولة عرفها تاريخ البشر ، فقد اختار من ــ باب العدل ـ دولة في كل قارة من قارات الدول الغلبانة . فاختار ايران من آسيا ، وليبيا من افريقيا ، ونيكاراجوا من امريكا السمراء ، لم يخف الرئيس الامريكي شيئًا ، ولم يجامل احدا ، وكيف له ان يجامل ؟ وهو الرئيس الاقوى والاكبر والاعظم على ظهر الأرض !! والحق اقول اننى من إنييس الامريكي فيما ذهب اليه . ومن حقه أن يغضب وأن يثور وأن يحتج ! و ﴿ فِي حقه أيضا أن يهاجم أوكار الإرهاب بالكلام ، ولا بأس من الهجوم عليها بطوابير ألدبابات واسراب الطيارات وجحافل جنود المظلات . العيب الوحيد في خطاب الرئيس الامريكي هو اهتمامه الشديد بالإرهاب البسيط وتجاهله للإرهاب المركب وسقوعا اسماء بعض الدول \_ سهوا ـ من خطابه التاريخي العظيم . وهذا الخطأ يمكن تداركه اذا أعاد الرئيس الامريكي قراءة خطابه مرة اخرى على مهل فسيجد حتما اسماء فات عليه ذكرها في الخطاب . اما اذا كان الخطاب لم يتعرض اصلا لهذه "دوا الإرهابية ، فهي كارثة عظمى ، ويكون الرئيس الامريكي في معزل عن الحقدق ، وبعيدا عن متناول المعلومات وتكون الاجهزة الامريكية متآمرة وتدس على الرئيس الامريكي معلومات خاطئة ، وتقارير مكذوبة ، ومن شأن خطأ مثل هذا تدمير كوكب الارض ، وإبادة كل اثر للحياة ، وباعتبارى من انصار الرئيس الامريكي ، ومعجب بالنموذج الامريكي وحريص على الحضور الامريكي لذلك .. اقول للرئيس الامريكي حسنا فعلت ياسيدى الرئيس ، فان خطف طائرة عمل إرهابي يستحق العقاب ، وتعذيب الرهائن عمل ردىء ودنىء يستحق مرتكبه التعليق على شجرة! ولكن ما رأيك \_ ياسيدى الرئيس الامريكي ـدام فضلك في حادث خطف وطن ؟ وما رأيك في تعذيب شعب ؟ وماهو عقاب من يرسل جيشه لغزو اراضى دولة لم تعلن الحرب ؟ ولست لا سمح الله ضد توقيع العقاب على ليبيا أو كربا أو ايران ، ولكنى فقط اطلب عقاب الكل . اما توقيع العقاب على من يهدد الناس بمسدس ، وتكريم من يهدد الناس باساطيل سارحة ، وجيوش قارصة ، وقنابل نووية ماسحة ، فهو اجراء لن يحقق اي عدل ، وأن ينشر أي سلام . لأن تكريم إسرائيل بعد غزو لبنان ، سيجعل لبنان يفكر في حماية نفسه بطريقته الخاصة . وخطف هضبة الجولان ، سيجعل خطف طائرة يبدق .. كأضعف الايمان! وتعذيب شعب فلسطين كله يهون الى جانبه تعذيب مائة رهيئة من ركاب الطائرات . واحتلال سفارة عمل هين الى جانب احتلال اراضى الغير! اننى ياسيدى الرئيس الامريكي أتوسل اليك ان تحقق العدل بين الجميع ، وان تقف في وجه كل الإرهابيين وهناك دولة في آسيا تتحدى العالم كله وتتحدى الامم المتحدة وتتحدى الولايات المتحدة نفسها ، ومع ذلك لم تذكرها في خطابك التاريخي الهام ياسيدي الرئيس. وأنا أخشى أن تكون الاجهزة قد أخفت عنك



الحقيقة وأخاف أن تكون هذه الاجهزة على علاقة بدولة الإرهاب .. أسرائيل! وزيادة في المعلومات ياسيدي الرئيس، اقول لك ان هذه الدولة خطفت وطنا هو فلسطين وخطفت شعبا هو شعب فلسطين ولم تقنع بذلك . ولكنها خطفت هضبة الجولان من سوريا ، وخطفت الجنوب من لبنان ، وخطفت طابا من مصر ، وخطفت الوف من شعب لبنان وسنجنتهم في سجن عتليت وضربت المفاعل العراقي مع انه للاغراض السلمية وقتلت كل عالم غربي اتصل بالعرب . ومع ذلك لم يغضب رئيس امريكي واحد ، ولم يحتج رسمي امريكي واحد ، وحتى خطابك التاريخي الاخير ، سيدى الرئيس .. خلا من اى اشارة الى دولة الإرهاب الكبرى .. إسرائيل ! وفي افريقيا دولة إرهابية اخرى على نفس المستوى وبنفس القدر، وهي دولة جنوب افريقيا . وهي ستخطف وطناً بشعبه ، وتحتفظ بالجميع رهائن على مشهد من العالم كله وبدون حياء ولا خوف ! وهي تعربد ضد جيرانها ، وتدمر كل ما حولها ، وتغزو اراضى غيرها . ومع ذلك تمضى اعمالها الإرهابية بدون حساب او عقاب . ولقد توقعت ياسيدى الرئيس ان اقرأ اسمها في كشف الدول الإرهابية ، ولكنى صدمت لان الكشف خلا منها ومن دول غيرها . ولذلك اخشى ياسيدى الرئيس ان يمر خطابك ولا يترك اثرا واخاف ان تشتد موجة الإرهاب اذا ثبت للبعض ان بعض الإرهاب يمر من وراء ظهر الرئيس الامريكي أو اذا تصور البعض ان هناك إرهابا مرفوضًا ، وإرهابا لا بأس عليه ! لقد كان موقفك الاخير ياسيدى الرئيس فرصة لكى نتخلص من الإرهاب كله مرة واحدة ، واخشى اذا مرت هذه الفرصة ان نغرق جميعا في بحر الإرهاب! تعال ياسيدي الرئيس وسنمشى خلفك جميعا لندمر اوكار الإرهاب في كل مكان . ولنبدأ بالاهم فالمهم تعال ندمر اوكار الإرهاب في إسرائيل ، وقواعد الإرهاب في جنوب افريقيا . وعندئذ سنمشى خلفك لتدمير ما شئت في ليبيا وفي ايران. اما الاحتجاج على خطف طائرة والغضب من تعذيب رهائن ثم السكوت على خطف وطن وغض الطرف عن تعذيب شعب ، فهى مسألة مريبة واخشى ان تكون سببا في ازدياد نار الإرهاب في كل مكان . وهو ايضا موقف لا يليق بالرئيس الامريكي ، ويجعله في مستوى الرئيس الكوستاريكي تفرش له السجاجيد الحمر ، وتعزف له موسيقات الجيش اناشيد الترحيب! وعفوا سيدى الرئيس الامريكي اذا سولت لى نفسى أن اخاطبك مباشرة بهذه الكلمات وعرى أننى مواطن يؤمن بالعالم الحر، واعتقد حتى هذه اللحظة انه عالم حر، لان رئيس اكبر دولة فيه يسعى لتحقيق حرية الجميع . اما اذا كان للكلمة تفسير آخر ، وان تكون الامور سائرة عن طريق الشاعر اياه الذي قال "قتل امرىء في غابة مسألة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر" اذا كانت المسائل تجرى على هذا النحو، فقل على الأرض الدمار، وبالناس الحسرة، وعلى الجميع العفاء !..



1

السلسه عسلسكا !

عودة العبد لله الى مصر المحروسة ، بعد زيارة استغرقت ثلاثة أسابيع، للعاصمة البريطانية لندن ، قضيت أغلبها أمام جهاز التليفزيون ، منذ عودة اخيكم العبد الفقير لله ، وأنا حزين حزن غرائب الابل ، تعيس تعاسة الكسعي بعد ان تهور ورمى يمين الطلاق على زوجته نوار ، هفتان كعيان من كفر شنشور خارج من مستشفى قصرالعيني ومحتاج الى فرخة تسند قلبه ، أو هبرة لحمة تصلب عوده وتقيم ظهره! والسبب وراء هذه التعاسة وهذا الحزن والهفتان هو جهاز التليفزيون البريطاني اللعين ، الذي اصابني بعقدة ، ربما لا استطيع ولا امل في الشفاء منها على الاطلاق، فهذا التليفزيون البريطاني الجثة لم يستفد شيئا على الاطلاق من غلسفة ، او فلسفة الاخ العبقرى صفوت الشريف ، وهي خيبة طبعا بالعربية ان يعيش التليفزيون البريطاني في عصر الشريف ولا يتتلمذ عليه، ولا يتأثر بتعاليمه ، ولا يسير على دربه ، وهو درب طويل اطول من طابور الجمعية ، وعريض اعرض من السمك البلطى ! فمثلا .. بالرغم من جلوسى أمام التليفزيون البريطاني كل هذا الوقت ، لم اشاهد اى مسلسلة للمؤلف ثروت اباظة ، كما ان مباريات الكورة لا تذاع مع صوت المعلق عفت بتاع ياسالام! والاكادة ان البرامج الثقافية لا وجود فيها للست سميحة غالب التي تصر في كل برنامج ، حتى ولو كان عن جوائز نوبل في الأدب، على ان الشعر العامودي هو الاستئثار الاكبر من أجل الشعور بالخطر في سبيل الشنكحور عبده !! والمصبيبة الاكبر ان المتحدثين في تليفزيون لندن ، وفي برامج الثقافة بالذات يتكلمون على حريتهم ويتناقشون دون تدخل من المذيع ، بينما المتكلم في برنامج الست سميحة نهار أبوه أزرق لوحاول فتح بقه ، وواقعته سودة لو شرع في اي كلام . فالكلام للمذيع أو للمذيعة في تليفزيون القاهرة ، أما الضبيوف فهم مجرد ديكور لكى تأخذ المذيعة حظها في الكلام والانسجام، ولكن كل هذا كوم وما لمسته بنفسى كوم آخر. تصوروا .. القناة الاولى في تليفزيون لندن قناة حكومية .. ولكن سوء التخطيط في قناة لندن

الحكومية جعل القناة سداح مداح ، فأخبار الحكومة البريطانية تذاع في نهاية

النشرة ، واحيانا تنتهى النشرة ولا حس ولا خبر عن السيدة تاتشر ، ورئيس حزب

العمال المعارض يظهر كثيرا على هذه القناة بالذات ، ويبدو ان هذه القناة بالذات يعمل فيها عدد من اعضاء الطابور الخامس ، والدليل على ذلك اننى لم اشاهد مرة واحدة السبيد وزير العدل البريطاني وهو يفتتح محكمة واتفورد الابتدائية ، كما اننى لم اشاهد سعادة محافظ ليفربول وهو يوزع شهادات التقدير لمستأجرى المساكن الشعبية ، كما تجاهل التليفزيون البريطاني تماما جولات الدكتور وزير الزراعة البريطاني ، وهو يتفقد الصوبات الجديدة لانتاج الفجل الورور!! وليت الامر توقف عند هذا الحد ولكن تصوروا ، حدث ان طارت مدام تاتشر رئيسة الوزراء الى امريكا للاجتماع بالرئيس ريجان ، ومع أن اجتماع القمة تم في ظروف خطيرة ، الا ان التليفزيون البريطاني التزم الصمت ، وتصورت ان السبب ربما يكون تعليمات صدرت من السيد وزير الإعلام البريطاني باعتبار ان اللقاء بين العملاقين من اسرار الدولة ، ولكنى اكتشفت ان خيبتى ليست على حد ، اولا لان الخبر اذيع في ذيل نشرة المساء ، وصورة الرئيسين في اثناء الاجتماع ظهرت لعدة ثوانى فقط لا غير، ثم اكتشفت ايضا \_ لخيبتى \_ ان بريطانيا بجلالة قدرها ليست فيها وزير إعلام ، وهو دليل جديد على تأخر هذه الدولة التي كانت تحكم اغلب مناطق العالم حتى عهد قريب! ولعل هذا السبب \_ غياب وزير الإعلام \_ هو الذى جعل من التليفزيون البريطاني شيئا اشبه بسوق الثلاثاء ، فالجهاز يستقبل الجميع ، حكومة ومعارضين وناس على الحياد ، وتشتم المعارضة الحكومة ولكن الارسال لا ينقطع والسبب أن الحكومة ترى أن التليفزيون هو مكان للهوهوة ، أما ميدان النزال الحقيقى فهو صناديق الانتخاب، ومادامت الحكومة تهزم، المعارضة في صناديق الانتخاب فلا بأس ولا غبار اذا هوهوت المعارضة في جهاز التليفزيون ، وجلسات مجلس العموم البريطاني ممنوع تصويرها تليفزيونيا ، ولذلك يكتفون بإذاعة فقرات بأصوات بعض المتحدثين ، اخر مرة اذاعوا فقرات من خطاب رئيسة الوزراء بينما نواب المعارضة يغلوشون عليها على طريق طلاب المدارس ومع ذلك لم يحتج احد ولم يغضب احد ويبدو ان هذه الامبراطورية المتهالكة لا تعرف العيب وليس لديها اخلاق قرية! وثالثة الاثافي في تليفزيون لندن، ان لديهم قانونا يمنع اي عضو في هيئة الاشراف على الإذاعة، أو التليفزيون من التأليف لهذه الاجهزة طالما أنه عضوفي هذه الهيئة حتى ولوكان العضو هو برناردشو شخصيا، بينما عندنا، ولاننا نحترم الكفاءات، ونقدر المواهب ، ما ان يصبح الواحد من دول عضوا في المجلس الاعلى أو المجلس الاوطى، الا وهات ياتأليف مسلسلات او سهرات، أو على الاقل اغنيات، ومن اقدر على التأليف من عضو المجلس الاعلى ؟ وأحسن ما يؤلف واحد غريب ، واللى نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش !! وتصوروا ، بلغت بهم الهيافة في تليفزيون لندن ، انه اذا حدثت حادثة في اي بلد في العالم فالتليفزيون مقطوع لهذا الحادث حتى يغطيه تماما ، ويسمون هذا العمل (خدمة للمشاهد ) وهم يذيعون على الهواء ومن موقع الاحداث وعلمت ان الخيبة في بريطانيا بلغت حدا كبيرا الى

درجة انه ليس لديهم وكالة انباء رسمية ، والمذيع لا يستأذن احدا قبل إذاعة اى خبر ، مادامت وكالات الانباء بعثت به الى التليفزيون ، واحيانا يذيع التليفزيون اخبارا تلقاها المذيع بالتليفون اثناء قراءة النشرة ، كما انهم من خيبتهم يرسلون مندوبين عنهم فى العواصم الكبرى من واشنطن والى دلهى ، ويتولى هؤلاء المندوبون إذاعة الاخبار بانفسهم ، ومن هؤلاء المندوبين يختارون مذيعى المستقبل ! وأقول لكم الحق ، لقد صدمنى تليفزيون لندن بجهله وتأخره ولذلك انحنيت احتراما لتليفزيون القاهرة ، خصوصا عندما جلست اشاهد برامجه فى أول لحظة عدت فيها الى ارض الوطن والحمد لله لانهم كانوا يبشرون الناس بالمسلسلات الجديدة التى ستذاع عليهم ، مستقبلا وكذلك افلام التليفزيون التى انتجوها من اجلهم ، وعلى الاخص مسلسلة "المرأة اللى كلت دراع جوزها" وفيلم التجوها من اجلهم ، وعلى الاخص مسلسلة "المرأة اللى كلت دراع جوزها" وفيلم "اللحمة اللى اتكلت فى الحلة" ولم ينس التليفزيون المصرى ان يذكر أسماء كبار الذين تعاقد معهم امثال أحمد أبو شفطورة وسيد ابو دراع !

حبذا لو سافر الاخ العبقرى صفوت الشريف فترة من الوقت الى لندن لتعليم الانجليز الجهلة فن التلفاز ، وكيف يكون ، وليته يستمر فى رحلته لتعليم بقية خلق الله فى انحاء الكرة الارضية ، وعلى العموم تحية له من القلب ، واغنية له من بتوع وديع الصافى "والله يرضى عليك ياعمى"!!



S

44.7

1

وهدا أضعف الابيدا أنا

مبروك على اتحاد الكورة انتهاء موسم الدورى الممتاز، ومسابقة كاس مصر، ودورة شطانوف المحطة، واولمبياد منوف العسل! مبروك على اتحاد الكورة فقد ادى واجبه، وقطع قلوب الكباتن العظام، وقسم ظهور المتفرجين والمشجعين، ولكن الغاية تبرر الوسيلة، ومن اجل تحقيق الأهداف العظيمة يدفع الإنسان دم قلبه احيانا، ويدفع حياته ايضا اذا لزم الأمر!

وغاية الكورة في مصر هي الحصول على النقطة ، وفوز الأهلى على منتخب شبرا البلد ! وانتصار الزمالك على اتحاد مشتول السوق ! أما الاشتراك في كأس العالم أو الحصول على مركز متقدم في الدورة الأولمبية ، فهذه كلها تطلعات برجوازية كروية ، وانحرافات فوتبولية ، وخيانة للبروليتاريا الشوارعية الحوارجية ماركة الكورة الشراب !

مبروك على اتحاد الكورة انتهاء جميع المواسم التى يشرف عليها ، ومبروك لفريق الترسانة فوزه بكأس مصر ، فهو بالرغم من البوتيكات والخلافات والحاجات والمحتاجات الا انه لا يزال نادى عمال مصر . مبروك على الترسانة ولو اننى كنت أتمنى لو فاز نادى المحلة بكأس مصر ، فهو نادى الفلاحين والعمال والناس اللي تحت ، كما انه مصنع كورة عالى الجودة ومتعهد توريد كباتن طويلة التيلة لمنتخب مصر ، وهو أيضا نادى شوقى غريب الذى كان مفتاح الفوز بكأس افريقيا حين ركن بمعلمة كرة حلوة في مرمى فريق ساحل العاج بعد خمس دقائق فقط من نزوله أرض الملعب ، وكان هذا أول استفتاح في مشوار البطولة الذى انتهى بالنصر .

ولكن .. هكذا شاءت الأقدار وفاز نادى الترسانة بالكأس ، ولا يعيب هذا الفوز الا أن الكأس بقيت فى العاصمة وهى محل الاقامة المختارة للكأس ، الا اذا حدثت كارثة أو حادثة أو صادفها سوء حظ .. وفى كل بلد فى أنحاء العالم يلعب الناس كرة القدم ويتنافسون على الكأس ، ولكن الكأس لا تستقر فى مكان . فى انجلترا مثلا ، الكأس مرة فى لندن ، ومرة فى ليفربول ، ومرة فى بريستول ، ومرة فى مانشيستر ، ومرة فى ليدز .

وفى اسبانيا مثلا الكأس مرة فى مدريد ، ومرة فى لشبونة ، ومرة فى توليدو ، ومرة فى توليدو ، ومرة فى الأندلس . وفى فرنسا مثلا ، باريس لم تنل شرف الفوز بالكأس إلا فى موسم العام الماضى ، بعد غياب ربع قرن ، غابت فيها الكأس فلم تدخل باريس خلالها مرة واحدة ولو فى زيارة عابرة .

واكن في مصر الأمور تختلف ، الكأس للأهلى ثم للأهلى ثم للأهلى ، وأحيانا للزمالك ، فاذا لم يستطع الأهلى ، وإذا فشل الزمالك فهو للترسانة ، وهو من نوادى القاهرة . أما نوادى الأقاليم فهى للمشاركة فقط ، وللفرجة فقط ، وهى فى النهاية كمالة عدد ليستقيم الحال فيصبح لدينا دورى عام ، يتنافس فيه للحصول على الكأس الأهلى والزمالك فقط ، فإذا اختلت قواعد اللعبة بسبب حادثة أو كارثة فلتذهب الكأس الى الترسانة أو الى القاهرة فى واقع الأمر . وفى كل أنحاء العالم الفرصة متاحة أمام كل الأندية للحصول على الكأس ، والكورة مشاع بين الجميع ، ولا فضل لكروى على كروى الا بالموهبة والاستعداد والتدريب .

ولكن عاصمة مصر المحروسة هي أغرب عاصمة على وجه الأرض ، كل شيء في القاهرة وكل شيء للقاهرة ، اذا أردت أن تكون كاتبا مرموقا فاذهب الى القاهرة ، اذا كنت تحلم بأن تصبح نجما مشهورا فاسرع الى القاهرة ، اذا أردت أن تأكل في مطعم ممتاز عليك بالقاهرة ، اذا كان في نيتك ان تسهر سهرة حمراء مسخسخة أو خضراء فسدقي فاهرع الى القاهرة ، اذا كنت تريد ان تنزل في فندق أو تركب قطارا أو تطير الى الخارج ، اذا كنت تريد ان تعمل أو تلعب أو تنشل أو تسرق أو تهبر .. فيمم وجهك شطر القاهرة .. حتى الكورة في القاهرة ، عائدها في القاهرة ونتائجها للقاهرة وجوائزها في القاهرة وستبقى من نصيب القاهرة ، وحتى منتخب مصر هو منتخب القاهرة ! في بطولة افريقيا الأخيرة اشترك في الفريق أو القومي ) لاعب واحد من اسكندرية ولاعب واحد من المنيا وجميع اللاعبين كانوا من القاهرة .. ولم يفتح باب الفوز الا شوقي غريب لاعب المحلة الذي اشترك بالصدفة في الشوط الثاني وفي المباراة الثانية ، وبعد ان انتهت المباراة الأولى بالهزيمة ، ثم جلس شوقي غريب بعد ذلك على الخط يتفرج على منتخب القاهرة القومي وهو يصارع منتخبات افريقيا القومية المفترية ، التي انتصرنا عليها بفضل الجماهير وببركة دعاء الوالدين !

ولذلك ..

ولأننا نلعب بمنتخب القاهرة ليس بمنتخب مصر ، فلن نتمكن من تحقيق أى فوز على المستوى الدولى لانه ليس معقولا ولا مقبولا ان تتولى الاقلية تمثيل بلد من البلاد ، ثم تقف الأغلبية موقف المتفرج دون أن يكون لها حق المشاركة ولو بالرأى! انها عملية مستحيلة بالطبع ولكنها حدثت هنا في مصر وفي مجال كرة القدم . تصوروا .. الصعيد كله وسيناء كلها والصحراء الغربية كلها والوادى



الجديد كله غائبون في مجال الكورة. والدورى العام المصرى أو برلمان الكورة المصرية ، للقاهرة خمسة مقاعد ، ولمنطقة القناة ثلاثة مقاعد دائمة ومقعد رابع حسب التساهيل ، والإسكندرية بجلالة قدرها لها مقعد واحد ، وللدلتا مقعد وقيل مقعدان ، والصعيد كان له مقعد واحد ، ولكنهم لم يحتملوا وجود ممثل للصاعيدة في برلمان الكورة فتآمروا عليه وأطاحوا به وشطبوا المنيا من خريطة الدورى العام ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، ولكنهم (شلحوا) فريق المنيا على رأى للناء الشام لل عنيه وضموهم الى نوادى القاهرة ، ولكى يضمنوا عدم عودة المنيا مرة أخرى الى الدورى العام!

فهل هذا دورى عام ؟ انه بالقطع ليس (دورى عام) ، لان الدورى العام هو دورى عموم أبناء مصر ، وهذا الدورى الذى لدينا ليس لعموم أبناء مصر ولكته دورى خاص لبعض المصريين ، أما أغلبية المصريين فلا ناقة لهم ولا جمل فى هذا الدورى العام ! وقد يقول مشجع من إياهم ان الكورة الأفضل هى التى تفرض نفسها على الدورى العام ، وهو قول حق يراد به باطل ، والسبب ان الدورى المصرى غير الدورى الانجليزى مثلا . ففى انجلترا الفرصة متاحة للجميع ، واشارة المرور الى الدورى الممتاز مفتوحة أمام الكل ، لان الكورة فى انجلترا حرفة وتجارة . والنادى الأغنى يستأجر أعظم اللاعبين ويستخدم أعظم المدربين ويشترك بهم فى معركة المصير . ولان الكورة تجارة فى انجلترا .. فكل ناد وله مستثمرون ، وهم يوظفون أموالهم فى مجال الكورة ، كما يوظف غيرهم أموالهم فى مجال الصناعة .

ولكن الكورة عندنا نشاط رياضى يخضع للسيد الوزير والسيد المحافظ، والسيد مدير الشئون الاجتماعية ، والسيد مدير التنظيم ، والسيد مدير البلدية ، والسيد مدير مكافحة المخدرات .. باعتبار ان حشيش الملاعب يدخل ضمن اختصاص البيه المدير ! في وضع مثل هذا لا يكون هناك أمل في أن يصبح نادى منوف ضمن أندية الدورى العام ولا يمكن أن يحلم فريق السويس ببطولة الدورى الممتاز ، ولا يمكن أيضا أن يطمع نادى المحلة أو نادى الترسانة في كأس مصر ، الا اذا حدثت للمسابقة حادثة أو كارثة أو صادفها سوء حظ .

تماما كما حدث هذا العام . فالأهلى اعتذر عن الاشتراك فى المسابقة ، والزمالك أطاح به النادى المصرى عديم المستوى الذى يهزم نادى الزمالك مرة ، وينهزم من نادى بلمشط عدة مرات . وبذلك خلا الجو لأول مرة منذ عشرين عاما أمام نوادى العمال والفلاحين والناس اللى تحت . وهكذا فاز الترسانة بالكأس

ومبروك عليه بالرغم من اننى كنت أتمنى أن تكون الكأس من نصيب نادى المحلة لكى تخرج الكأس من زمام مدينة القاهرة ، وأيضا لأن نادى الترسانة اشتغل هو الآخر بالبوتيكات والانتيكات ، وصار من رجال الأعمال ولكن على طريقة رجل ( الأعمال ) توفيق عبدالحى ، باعتبار أن الغش والنصب وكافة شيء يغضب الرحمن يندرج أيضا تحت وصف الأعمال !



هولاء المستالون وأمراضهم المدهشة



منذ بداية الانفتاح التهليبي وقبل صيحة حسني مبارك بضرورة الاتجاه الى الانفتاح الانقتاح الانتاجي ، لاحظت ظاهرة غريبة عن المجتمع المصرى لاحت اول بشائرها في صحف الخليج .. خطاب من مصرى او مصرية غالبا من مريض او مريضة ، ودائما المرض خطير ورهيب ، يبدأ من سرطان في المثانة او سرطان في الثدى وينتهى بسرطان في المخ .. وصاحب الخطاب يطلب من المحسنين الكرام ان يعاونوه في محنته او يساهموا في تكاليف علاجه حيث أنه صاحب سبعة من العيال ووالده مشلول شلل كلى وامه عاجزة نظر ومريضة بالسكر ومصابة بصداع مزمن منذ مائة عام !

بعض اصحاب هذه الخطابات كان يحرص على ذكر رقم حسابه فى البنك حتى يتمكن السادة الراغبون فى حجز جناح فى الجنة من ارسال تبرعاتهم قبل فوات الاوان .. بالطبع .. لم يكن كل اصحاب الخطابات من طبقة النصابين المحتالين ، ولكن كانت هناك نسبة كبيرة من هؤلاء بين اصحاب الخطابات وكانت النتيجة ان النصابين قضوا على أمل المرضى الحقيقيين فى الحصول على طريق للنجاة .. والنصابون لايهمهم مايحدث عادة للآخرين المهم ان يحصلوا على مايريدون بأى طريقة ومن أى سبيل ..

زمان كان لدينا في الجازة موظف كحيتي مرتبه على قده .. وكان صاحب مزاج يقضى الليل وسط سحابة من الدخان الأزرق المعطر ، ولأن العين كانت بصيرة واليد كانت قصيرة ، فكان يضطر كل مساء الى فرد منديل في يده والطواف على اصحاب الدكاكين ، كل يوم في شارع مختلف ، يحثهم على التبرع لغريب مسافر الى بلده ، مرة الى اسيوط ومرة الى المنصورة ومرة الى الخرطوم .. وبحصيلة التبرعات التي كان يحصل عليها ، كان يسهر سهرة حافلة يدخن المزاج ويأكل الكباب ويختم السهرة بصينية بقلاوة من صواني الحاج صبحي اشهر حلواني في الكباب ويختم السهرة بصينية بقلاوة من صواني الحاج صبحي اشهر حلواني في ذلك الزمان .. واذكر ذات صباح في عام ١٩٦٨ ان شابا باكيا جاءني في منزلي زاعما انه كان عاملا في مؤسسة روزاليوسف ولكنهم فصلوه لسبب تافه وان

المرحوم والده كان يعمل في روزاليوسف ايضا .. وان الوالد توفي وهو يدعو الله ان يمتع العبد لله بالصحة وان يمد في عمره وإن يبارك الله له في أمواله وعياله ، ولأننى كما قال الابن العاطل كنت شديد العطف على الوالد وكنت السبب في ايجاد مسكن لهم في المساكن الشعبية على هضبة المقطم بجوار مشرحة زينهم .. وتصورت أن الولد الباكي يطمع في العودة الى عمله في روزاليوسف ولكني اكتشفت أنه لم يحضر لهذا السبب ، وأنما حضوره كأن لأمر رهيب وخطير لو صبح لوجب اقالة وزير الصحة وسجن جميع وكلاء الوزارة واعتقال جميع اطباء الصحة من الاسكندرية الى اسبوان فالولد الباكي له ابن وحيد في الخامسة من عمره ولكنه فجأة مرض مرضا خطيرا لايعرف سره فحمله وذهب به الى مستشفى أم المصريين بالجيزة ، ولكن الولد مات في اليوم التالي .. ولما كان الموت حق وعلى رءوس العباد فقد ذهب الوالد \_ الذي يبكي امامي \_ الى المستشفى لاستلام حثة ابنه المتوفى ولكن المستشفى رفض تسليم الوالد جثة ولده قبل ان يدفع مائة جنيه نقدا وعدا والا فلن يكون للولد قبر وسيبقى مدفونا في ثلاجة المستشفى الى اخر الدهر .. وغلا الدم في عروقي وانا استمع الى قصنة الوالد الباكي وقد تحول من باكى الى لاطم وبطريقة تفوق لطم الايرانيات في يوم ذكرى استشهاد الامام الحسين .. ورفعت سماعة التليفون واتصلت بمدير مستشفى ام المصريين في بيته ، لان اليوم كان يوم جمعة والمدير في اجازة ، ورجوته ان ينتظرني في المستشفى بعد نصف ساعة .

وذهبت بالوالد الى المستشفى ومعنا الحاج ابراهيم نافع وبذلت جهدا كبيرا في السيطرة على اعصابي حتى لا اترك ليدي مهمة التحاور مع الدكتور المدير بدلا من لساني .. اذ كيف يحجز على جثة ولد ميت في مستشفى حكومي مقابل اي مبلغ من المال ؟ وهل نحن في دولة عربية ؟ وهل هذا اسلام ؟ لو أن هذا الولد مأت في مستشفى في تل ابيب او مستشفى في بلغاريا تحت ظل حيفكوف ، لو انه مات في بورندی او اوروندی او بورکینا فاسو ، هل کانوا بیحجزونه وهو رهین الموت رهنا لمائة جنيه ؟ وقلت للمدير وانا اكبت ثورة عنيفة في داخلي ! كيف تحجزون طفلا ميتا عندكم في المشرحة لانه لم يدفع ماعليه من نقود ؟ ورد المدير على السؤال بسؤال؟ .. ومتى دخل الطفل المستشفى ؟ وأجاب الوالد الباكي اللاطم الصارخ في البرية : منذ خمسة ايام واجاب المدير لم يدخل المشرحة طفل منذ شهرين على وجه التحديد وسنأل المدين عن اسم الطفل .. فذكر الوالد اسم الطفل واسم ابيه وطلب الدكتور دفتر المشرحة ودفتر المستشفى .. ولم نعثر على اي اثر لاسم الطفل في الدفترين .. واستدعى المدير اطباء المستشفى واستدعى الكتبة واستدعى الممرضين واستدعى بعض المرضيي واجمع الكل على ان المستشفي لم يستقبل طفلا مريضا او مضابا او ميتا ولم يسمع احد بهذه القصة على الاطلاق .. والقيت نظرة على الوالد فاذا به جالسا على الارض مسندا ظهره الى الحائط ورأسه بين يديه وهات يابكاء على الطفل المزعوم .. وكدت ادفعه بقدمى او أصافح قفاه بكفى ولكن الحاج ابراهيم سحبنى من يدى الى الخارج .. وتركناه فى المستشفى يبكى كما الخنساء تبكى اخاها صخرا!

الى هذا الحد وصلت الإعيب المحتالين يستخدمون كل الاوراق لتحقيق نصبهم ويفبركون أية أكاذيب من أجل الوصول الى غايتهم .

## الا هذا

ولكن كله كوم وما حدث فى الاسابيع الاخيرة كوم آخر .. فذات صباح تلقيت مكالمة هاتفية و ترنك و من الصعيد الجوانى وكانت المتحدثة سيدة صوبتها خفيض ولهجتها صعيدية .. وقالت انها مريضة بسرطان المخ وأنها أم لخمسة اطفال وزوجها موظف بسيط مرتبه ماثة جنيه فى الشهر وأنها فى حاجة الى رعاية بعد ان ضاقت الدنيا فى وجهها .. ولم يعد امامها اى حل الا الانتحار .. وزعمت انها تحدثنى من بيت جارة لها وإن فى استطاعتى ان اطلبها فى اى وقت وتوسلت للعبد شه أن انشر مأساتها فى عمودى الاسبوعى و أما بعد و لعل وعسى ان يكرمها أشعن طريقى فيتحقق لها العلاج والشفاء ويضمن العبد شه لنفسه قصرا فى الجنة .. ولأننى قليل الثقة فى احاديث التليفونات فقد طلبت منها مشكورة أن ترسل للعبد شه خطابا على اخبار اليوم تشرح فيه حالتها المرضية بالتفصيل ليكون فى للعبد شه خطابا على اخبار اليوم تشرح فيه حالتها المرضية بالتفصيل ليكون فى عدى وثيقة استند عليها .. وبالفعل وصلنى الخطاب فى اليوم التالى .. شرحت فيه حالتها الصحية وعنوانها ورقم التليفون الذى يمكننى الاتصال بها عن طريقه ونشرت قصتها على الناس وطلبت من وزير الصحة أن يسرع بعلاج هذه السيدة المريضة بأى مستشفى حكومى .. بشرط أن تتولى الوزارة الانفاق على العلاج والدواء .

## اختفاء

وبعد صدور اخبار اليوم بساعات اتصل السيد الدكتور وزير الصحة بالعبد شه وابدى استعداده لعلاجها في اي مكان في مصر او في الخارج ، طالبا الاسراع بتقديم تقرير طبى عن حالة السيدة لكى يصدر أوامره بعلاجها في المكان الذي يحقق لها العلاج والشفاء .. وختم الوزير حديثه قائلا : سنعالجها ولو في امريكا .. فالمبالغ المرصودة لعلاج المواطنين على حساب الدولة هي من حق الفقراء أولا وقبل اي احد اخر .. وشكرت الوزير ووعدته بالاتصال بالسيدة المريضة . وبعد ساعة واحدة دق جرس التليفون في منزلي ، وكان المتحدث صديق من الرياض وقال الرجل الطيب : لقد قرأت مأساة السيدة وإنا في الطائرة في طريقي الي الرياض ، وأنا على استعداد لعلاجها في اي مكان على ظهر الارض ، وعلى الستعداد ايضا لرعاية اسرتها .. ليس هذا فقط لقد أبلغني الرجل الفاضل انه قد اصدر اوامره الى طبيبه الخاص في القاهرة ليقوم باجراء التحاليل والاشعات

اللازمة تمهيدا لعلاجها في المكان الذي يتوافر فيه العلاج .. وبعد الظهر اتصلت السيدة المريضة تليفونيا ولم اكن موجودا لسوء الحظ، وقالت لإبنتي هالة انها ترفض العلاج في مستشفي حكومي وانها كانت تطمع في العلاج بمستشفى خاص .. وحاولت الاتصال بالسيدة لاشرح لها الامر ، ولكنهم ابلغوني انها سافرت لابيها وابلغوني في المرة الثانية انها مريضة لاتقوى على الرد .. ولكني لاحظت في المرات الثلاث ان الصوت الذي يرد على هو صوت السيدة نفسها التي شكت لي مأساتها وان التليفون ليس تليفون جارتها كما زعمت ولكنه تليفونها وان العملية وراءها سر .. واردت أن أقطع الشك باليقين ، فنشرت في الاسبوع الثاني وقائع ماجرى بينى وبين الوزير وبينى وبين الرجل الطيب في الرياض .. وبعد ساعات من صدور اخبار اليوم ، عادت السدة الى الاتصال بالعبد ش .. شكرتني طبعا في البداية ودعت لى بطول العمر ، ثم طلبت منى ان اعطى عنوانها للرجل الطيب الذى تحدث معى من الرياض .. ولكنى طلبت منها قبل اتخاذ اى خطوة في هذا الشأن ارسال التقارير الطبية التي تؤكد انها مصابة بسرطان المخ .. وبعد مناقشة طويلة وعريضة بيني وبين السيدة « المريضة » قالت السيدة انها ستحاول الحصول على هذه التقارير وبالفعل تلقيت بعد ثلاثة ايام خطابا من السيدة ومع الخطاب روشتة من الدكتور « ف . ف . ى » مدون عليها عبارة رئيس قسم الاشعة المقطعية كلية طب جامعة استوط ..

## بعد التحية ACODE FOR CTSC BRAIN

هكذا فقط ولاشىء اخر . والطبيب طبعا برىء لان اى مخلوق يشعر بصداع رهيب بالرأس أو بمغص قاتل فى البطن ، سيعطيه الطبيب ورقة الى قسم الاشعة لتصوير العضو المعطوب ، المهم ان الروشتة بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٩٠ اى بعد أول حديث لها معى بعدة ايام . .

## والمطيباتية

الغريب اننى تلقيت خطابا اخر من قارىء طيب يشكرنى فيه على نشر مشكلة السيدة المريضة ثم يقول « الا ترى انك ظلمتها عندما قبلت عرض وزير الصحة ورفضت عرض الصديق الكريم الذى اتصل بك من الرياض » ثم يقول القارىء الطيب « ان المسكينة ستدوخ السبع دوخات مابين القومسيون ومكتب الوزير والميزانية لاتسمح ، أما الصديق الذى في الرياض فهو جاهز خصوصا وانه اتصل بطبيبه الخاص بالقاهرة لاجراء اللازم . . » انتهى خطاب القارىء الطيب وحبذا لو اعرف رأيه الآن بعد قراءة هذا المقال . .

اقول لكم الحق لقد أصابني نوع من الغثيان بعد هذه الواقعة وانا الخبير في امور النصب والاحتيال وصاحب تجربة طويلة .. منذ تجربتي مع أول شحات أعمى كان يطوف حارتنا في زمن الحرب العالمية الثانية يتسول بصوت مسرسع مسلوخ « عشا الغلابة عليك ياكريم » وذات مساء في شهر رمضان وقفت على باب غير بيتنا ومعى قرص جلة ودعوت المتسول الاعمى ليأخذ نصيبه منى وهو يقترب منى وعصاه في يده تتحسس له الطريق وناولته قرص الجلة ، فرفعه الى فمه ليقبله باعتباره نعمة من الدينبغي تقبيلها حتى لاتزول . . وعندما دخلت رائحة القرص الي خياشيمه واكتشف انه ملعوب من ولد شقى لايعرف العيب ولايتمسك باخلاق الحارة . . طوح العصا ناحيتي فشتمته واخذت ذيلي في اسناني وهات يافكيك وانخلع قلبى عندما اكتشفت انه يجرى خلفى على نحو أسرع من بن جونسون الذى جردوه من ميدالياته وقلشوه من البطولة بسبب تناوله المنشطات في دورة سول . . ولكن لاني كنت وقتئذ كالغزال في الرمح وكالارنب في المناورة فقد تمكنت من الافلات من قبضة الشحات الذي لم يتركني الا عندما وصلت الى قرية المنيب على بعد ثلاثة كيلو مترات من المكان الذي جرت فيه الحادثة . . ولكنني تعلمت درسا خلاصته ان المظاهر كدابة ، وانه ليس كل الشحاتين عميان او مكسحين ٠٠ وان الاعبيب اصبحاب الحيل بحرها واسع وعميق . . ولا أعرف لماذا تذكرت هذا المتسول الاعمى الذي رمح خلفي منذ خمسين عاما كأنه حصان مشترك في سباق الدربي وعلى موعد مع الجائزة الاولى في السباق التاريخي الكبير . . !

والغريب اننى تلقيت بعد حادث السيدة المريضة فى الصعيد مائة خطاب من مرضى فى كل مكان لدرجة خيل التى فيها ان مصر تحولت الى مستشفى كبير وحتى لانأخذ البرىء بالمسىء ، ولكى لانقع فى حبائل المحتالين والنصابين ، فقد اتفقت مع الدكتور اسماعيل سلام طبيب القلب المشهور بتحويل كل هذه الخطابات اليه . . حيث انه استطاع بالجهود الذاتية ان يرصد مبلغا كبيرا لعلاج الفقراء ، وهذا المبلغ يكفى لعلاج عدة الوف من المواطنين . . والدكتور اسماعيل سلام بالمناسبة طبيب اصلا ومشتغل بالسياسة ويذكرنى بالمرحوم انور المفتى واستاذنا الدكتور يس عبدالغفار وبعمنا الكبير الدكتور على عبدالعال وبغيرهم من النماذج العظيمة الشامخة فى تاريخنا الطبى الحديث .

اما السيدة الصعيدية فلن افضح سرها بشرط الا تعود الى عمليات النصب من جديد لان رقم تليفونها معى وعنوانها ايضا ولكن المسامح كريم ..

ويبقى فى النهاية سؤال ماذا جرى للمصريين وماذا جرى بهم ؟ وماهى الحكاية ؟ ولماذا هذا التدهور وهذا التفكك ؟ والى اين المصير ؟ اللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه !!





العبد لله .. يعلم الله .. يشتغل بالصحافة منذ اكثر من اربعين عاما . وبعض اعمالي منشورة في مجلات صدرت في العام ١٩٤٤ .. واشتركت في اصدار مجلات كنا نطبعها ونبيع نسخها بالأقة فلم تكن مصر قد عرفت الكيلو يعد !

والعبد لله اشتغل فى الصحافة الحزبية ايام العهد الملكى .. واخترت جرائد الوفد . فقد كان هو الحزب الوحيد الذى اختار جانب الجماهير ضد اعداء الشعب .

وكانت جرائد الوفد الوطنية تدفع شهرا وتصهينى عدة شهور ، وكان الصحفى "الشاطر" هو الذى يشتغل فى أكثر من صحيفة ، خصوصا اذا كان صاحب عيا أو صاحب عيال ! وبعض الصحفيين الذين انتقلوا الى رحمة الله كان يشتغل فى جريدة وفدية وفى جريدة أخرى سعدية ولا يجد حرجا فى ذلك ، فقد كانت الصحافة وقتئذ \_ مجرد مهنة \_ وأحسن من كافة شىء يغضب الرحمن ! وعندما تفجرت ثورة ٢٣ يوليو المجيدة أصدرت وفى وقت واحد حريدتين .

الجمهورية لسان حال الثورة ، والقاهرة وكانت سياسية مستقلة ففضلت العمل في القاهرة الى أن تحولت من صباحية الى مسائية وعندما عرضوا علينا الاستمرار في العمل مقابل تخفيض رواتبنا .. رفضت ففصلوني ورفضت استلام المكافأة وأقمت دعوى أمام القضاء ، ولكني خسرت القضية لان المحامي الهمام الذي وكلته عنى لم يظهر مرة واحدة أمام المحكمة ، وبالطبع لم أظهر أمامها أنا الآخر ، فقد كنت أنا والمحامي صديقين ، وكنا نسهر حتى الصباح ، ونستيقظ بعد الظهر ، ولم نعرف بأننا خسرنا القضية ، وحكمت المحكمة ضدنا ونحن أصحاب الحق .. بدفع مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة ..

وتركت القاهرة واشتغلت في مجلة التحرير، محررا ثم مديرا للتحرير، ثم نقلت الى الجمهورية محررا ثم رئيسا للشئون العربية، ثم مشرفا على الصفحة

الاخيرة ، ثم مفصولا فى العام ١٩٥٨ مع دفعة بيرم التونسى وعبدالرحمن الخميسى وألفريد فرج وعشرات من الكتّاب والصحفيين . ولكنى اشتغلت بعد اسبوع واحد من فصلى فى مجلة روزاليوسف وسكرتيرا للتحرير . ولم تكن الصحافة قد أممت بعد !

وبعد عام واحد من العمل في روزاليوسف تم اعتقالي وقضيت ثمانية عشر شهرا وتمتعت خلالها بالطواف في رحلة سياحية مع الاقامة الكاملة في سجون القلعة والفيوم وبنى سويف والواحات . وعندما خرجت من سجني واجهتني مشكلة انني مفصول من الاتحاد القومي مع انني لم أكن عضوا فيه ، وأن الاشتغال بالصحافة حرام على العبد لله باعتباري لست اتحاديا ولا قوميا ولا يحزنون!

وتعجبت لنقل ملكية روزاليوسف الى الاتحاد القومى ، وخيل الى أن الاتحاد القومى أياه ربما كان أخا غير شقيق لاحسان عبدالقدوس . ولم أكن أنا الوحيد المعزول من جنة المالك الجديد ، ولكن كان هناك مائة كاتب وصحفى من بينهم الدكتور لويس عوض ولطفى الخولى ومحمد عودة وآخرون . ثم شملتنا رحمة الاتحاد القومى بفضل مساع بذلها الدكتور لويس عوض مع محمد حسنين هيكل ، وانتهت بحل سعيد ، ان نستمر فى العمل الصحفى دون أن نتشرف بالدخول فى الاتحاد القومى المجيد .

وعندما جاء الاتحاد الاشتراكي فوجئت بأنني أيضا معزول وممنوع من العمل الصحفي لانني لست اتحاديا بما فيه الكفاية ولا اشتراكيا كما ينبغي !! المهم ان جميع الصحفيين الذين كانوا في الاتحاد القومي اصبحوا على الفور اعضاء في الاتحاد الاشتراكي باعتبار أن القومي هو اشتراكي في الاصل ، أما صفتهم كاتحاديين فهي مسألة لا تحتمل أي شك . ولكني ضحكت ضحك غرائب الابل عندما قرآت اسم احسان عبدالقدوس في كشف المعزولين وكذلك اسم محمد عودة ولويس عوض ! ثم فتح الله علينا فأصبحنا اعضاء في الاتحاد الاشتراكي وصحفيين ايضا . وان كنت لم اضع قدمي في الاتحاد الاشتراكي المبنى الا في العام ١٩٧١ ! وفي العام ١٩٧١ دخلت السجن وخرجت بعد سنتين معزولا ومفصولا وممنوعا من الكتابة بأجر وبدون ، والاكادة أن جميع الزملاء الذين كانوا في الاتحاد القومي ثم في الاتحاد الاشتراكي ، أصبحوا جزءا من مجتمع العائلة في الاتحاد القومي ثم في الاتحاد الاشتراكي ، أصبحوا جزءا من مجتمع العائلة المصرية الواحدة وكبيرها الذي لا يخطيء ولا يغفل ولا يظلم العبيد !

وخرجت من مصر وعدت بعد مائة شهر بالتمام والكمال لاكتشف أن مصر صارت ديمقراطية وحزبية ، وأن الصحافة صارت من أملاك المجلس الاعلى للصحافة ، وحكمة الله أن الزملاء الذين كانوا في الاتحاد القومي ثم في الاتحاد الاشتراكي ثم في مجتمع العيب وأخلاق القرية ، هم أنفسهم الذين يتصدرون العمل الصحفي في المجتمع الوطني الديمقراطي المتعدد الاحزاب! واكتشفت



أيضا اننى معزول من العمل السياسي واننى مسموح لى بالعمل الصحفي باعتبار "الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح"!!

ومع أننى من أملاك هذا المجلس الاعلى للصحافة ، الا أننى لم أقابله مرة واحدة وهو يبدو للأسف الشديد انه مجلس عال وأعلى مما نتصور ، لاننى لم أصادفه في مقهى ، ولم التق به في حفلة ، ولم أشاهده في مسرح ، ولم تقع عيني عليه في أي زمان أو مكان . والحق أقول أنني تأكدت بعد التجارب والمصابب أن العمل الصحفي بالنيات ، وأن الزملاء الذين دخلوا القومي والاشتراكي والتنظيم السياسي ومصر الوطني الديمقراطي ، لابد وان يكونوا من اصحاب النوايا الحسنة ، ولذلك فسكتهم سالكة ، وطريقهم مفتوح ، ورواتبهم متضخمة وأحوالهم ميسرة ، ولهم حراسة وتليفون ، وبطاقة تموين حمراء ، مع أن العبد لله ليس له أي بطاقة ، ويبدو أنهم عزلوني من التموين ، كما عزلوني من السياسة ، باعتبار أن الامن الغذائي والامن المركزي يتبعان قيادة واحدة ، ويسيران على الخط القومي الاشتراكي الوطني الديمقراطي ، ويعلم الله ماهي الاسماء التي ستضاف على هذه النافطة في قادم السنين ؟ المهم أن العبد لله كان يريد لو التقي بالمجلس الاعلى مالك الصحافة ، الجديد لكي أشكوله حالي وأبث له شكوكي وشكوكو أيضا ، غير اني صرفت النظر عن هذا الامر بعد أن قرأت في الصحف التي يملكها المجلس بأن هناك اقتراحا بمنع كتاب الصحف القومية من الكتابة في الصحف الحزبية والصحف العربية أيضا . وهنا قررت أن أكتب في الصحف الحزبية بالرغم من أننى لم أفكر في هذا الامر من قبل.

ولكنه نوع من التحدى فقط ورغبة منى فى العراك .. وبالرغم من أنه فى لحظة الاختيار سأختار الصحف الحزبية والصحف العربية بدون أى شك ، وأعتقد أن أغلب كتّاب مصر المقروبين سيسلكون نفس الطريق .. لان الكتابة فى الصحف العربية ليس بالواسطة ، ولا بالنفوذ . ولكنهم يستكتبون صاحب الكلمة المقروءة والنابضة بالحياة ، والعبد لله - والحمد لله - لم يكن اختراع الحكومة أو صنيعة نظام .. ولكننى كاتب حفرت الصحف بأظافر يدى ، وفرضت نفسى كاتبا ليس فى مصر وحدها ، ولكن فى العالم العربى ، الواسع العريض . وما ينطبق على العبد لله ، ينطبق على أحمد بهاء الدين بشكل أكيد وعلى فتحى غانم ، وعلى صلاح حافظ ، وعلى أحمد حمروش ، وعلى كل كاتب مصرى يكتب فى الصحف العربية من أول محمد حسنين هيكل وإحسان عبدالقدوس والى العبد لله وآخرين !..

وبالرغم من ذلك أريد أن أهمس فى أذن المجلس الأعلى أن وجود كاتب مصرى فى جريدة عربية هو مكسب لمصر .. وأن هناك نظما عربية من إياها على استعداد لدفع الملايين بشرط اختفاء القلم المصرى واحلال أقلام من اياها والتى تشبه الى

حد كبير أقلام بعض السادة المتصدرين ..!! إنها مجرد نصيحة أهمس بها في أذن المجلس الاعلى ، فأن أخذ بها كان بها والا فسيكون شأنه شأن المجلس البلدى الذى تفرغ بيرم التونسى فترة طويلة من حياته للهجوم عليه .

وليعلم المجلس الاعلى أن مصر ليست بالمجلس الاعلى ولا بالمجلس الاوطى ولا بالمجلس الاوطى ولا بالمجلس الذي هو بين بين ، ولكن مصر بفنانيها وكتابها وعلمائها ومهندسيها وأطبائها ونجومها في كل فن وفي كل مجال.

ويارب .. احمنى من "أعلائي" جمع أعلى ، أما أعدائي فأنا بهم كفيل !؟



الاعبلى والاوطى والبنسص نسص !

الله يرحمه ويحسن إليه ، أبلغ وأنبغ من أنجبت أمة محمد ، عمنا أبو الطيب المتنبى زعيم الأغلبية في شعب الناطقين بالضاد ، عر كل العصور ومنذ مولده وحتى يرث الله الأرض ومن عليها . الله يرحمه ويحسن اليه عبقرى بنى قحطان وبنى غطفان وبنى سليم ، وقد شهد له الجميع بالرغم من عدم فوزه بجائزة الدولة التقديرية أو التشجيعية ، وبالرغم من عدم تكريمه بحفلة أو تسفيره في رحلة .

وبالرغم من انه لم يكن عضوا في المجالس القومية المتخصصة ، ولم يكن وكيلا لوزارة الثقافة ولا حتى مديرا بوزارة الإعلام والأغرب والأعجب انه عاش مطاردا من النظم العربية ، ملاحقا من الشرطة العربية ، مكروها من النقاد العرب ، محسودا من شعارير العرب ، ومات في النهاية مقتولا بأيد عربية بالقرب من قرية النعمانية على طريق بغداد . قتلوه وقتلوا ولده محسد وخادمه العجوز وسرقوا أمواله ونهيوا كتبه ، وباعوا جماله في سوق الثلاثاء ثم فروا هاربين . وانتقل الى مكان الحادث مأمور القرية ورئيس مباحث المركز ونائب مدير أمن بغداد ، ووكيل وزارة الداخلية ، وبعد أن القوا نظرة على مسرح الجريمة وعاينوا الجثث ، أغلقوا المحضر وقيدوا الحادث ضد مجهول ! ومع ذلك لم يبق من عصره كله إلا ه ن .

ولم يبق من الأدب في كل العصور إلا أدبه . لان الخلود ليس بالجوائز ، وليس باللجان ، وليس بالمجلس الأعلى أو المجلس الأوطى ، ولكن يعيش الأديب بالتفرد والأصالة والعبقرية والنبوغ . وإذا كان عمنا أبو الطيب المتنبى قد قتلوه قتلا حقيقيا بالسكاكين والمطاوى قرن الغزال على طريق بغداد ، فقد قتلوا بعد ذلك عشرات ومئات من العباقرة والموهوبين ، ودون أن يستخدم القتلة آلات حادة أو المعمة مسمومة ، وسقط على مر العصور عباقرة قتلى الاهمال والتجاهل ، سقطوا واحدا وراء الآخر ، مرة على طريق بغداد ومرة على طريق دمشق ، ومرة على طريق بيروت ، ومرة على طريق القاهرة ، ومرة على طريق الدار البيضاء ، ومرة على طريق الكويت ، ومرة على طريق الدار البيضاء ، ومرة على طريق الكويت ، ومرة على طريق الدار البيضاء ، ومرة على

طريق وهران ، ومرة على طريق تونس الخضراء ، ومرة على طريق نواكشوط ، ومرة على طريق نواكشوط ، ومرة على طريق صنعاء ، ومرة على طريق حضرموت !

في مصر مثلا مات الشاعر عبدالحميد الديب دون كلمة رثاء، وكتب كامل الشناوى بعد موته فى جريدة الأهرام (اليهم مات شاعر تعرى واكتست الأضرحة ، وجاع وشبعت الكلاب ) وحتى شعره دفنوه معه فحرموا نشره ، وحرموا طبعه ، ومع ذلك عاش الديب عند الأدباء ، وعاش شعره في ذاكرة الذين يقدرون معنى الكلمات . ومات شعر الشبيخ عبدالمطلب شاعر وزارة المعارف . لان الشعر الحي هو الذي يبقى في ذاكرة الزمن ، أما الشعر الميت فهو الذي يقرر على طلبة المدارس ، وتحتفظ به الدولة في أرشيف وزارة الثقافة ووزارة الإعلام .. ومات الشاعر الكبير كامل الشناوى دون تكريم من الدولة ، ودون جوائز من المجلس الأعلى أو المجلس الأوطى أو المجلس النص نص ، وليت الأمر توقف عند حد الأهمال أو عدم التكريم ، ولكن زاد الطين بلة ، انهم نشروا اسمه في كشف المصاريف السرية في بداية الثورة ، وعاش الخمسة عشر عاما الأخيرة من حياته مهزوزا مذعورا ، يتلفت حوله بالعين أحيانا وبالقلب أحيانا ، ومع ذلك عاش كامل الشناوي بعد موته وسيعيش طويلا في تلاميذه وما أكثرهم ، وفي شعره وما أعذبه وفي فنه وما أرفعه . ولو أنصفت الدولة لمنحت اسم كامل الشناوى جائزة الدولة التقديرية تكريما لفنه ، وتقديرا لعينه النفاذة التي كشفت وجذبت كل موهبة غالية ونفيسة عرفها وقتنا الحالي الذي نشهده ونعيش فيه . وأكاد أزعم ـ والله على ما أقوله شهيد \_ أنه لا توجد موهبة حقيقية وأصيلة في هذا الزمان ، إلا وساهم كامل الشناوى في ظهورها ودفعها الى الأمام ، أنيس منصور ، يوسف أدريس ، كمال الطويل ، فتحى غانم ، بليغ حمدى ، أحمد عبدالمعطى حجازى ، معلاح حافظ ، عبدالحليم حافظ، وصلاح عبدالصبور". حتى أحسان عبدالقدوس وحتى محمد حسنين هيكل وحتى مأمون الشناوى ، وعشرات من النوابغ الذين ملأوا حياتنا نورا وزهورا وضبياء وانغاما على امتداد خمسين عاما من هذا القرن العشرين! ومات أيضًا شريدا وحيدا ، غلبان زمانه ومسكين أوانه عمنا زكريا الحجاوى خادم الكلمة الصادقة والفن الرفيع ، بعد ان عاش حياته موظفا بالمكافأة ، وبعد أن انهدم بيته ولم يجد مسكنا يأويه فهاجر الى الخليج ، ودخل مستوظفا في خدمة الحكومة ، وعندما أصبح له مكتب وتليفون وأصبح يذهب في مواعيد ويتكلم بحساب ، وتحيط به المكائد والدسائس والاعيب الموظفين ، عندئذ توقف قلبه ومات زكريا الحجاوى وعاد الى مصر في صندوق ، ودفن في صحراء العباسية ، وهو الذي كان يخاف الوحدة والظلام والسكون! لم يحتمل زكريا الحجاوى الفنان حياته الجديدة في الخليج ، حياة الروتين والنظام والكلام بحساب والحضور بمواعيد ، والانصراف بعد التوقيع في دفتر المستوظفين . ولو أنصف المجلس الأعلى للفنون والآداب



لمنح اسم زكريا الحجاوى جائزة الدولة التقديرية في الفنون التي حجبوها هذا العام . فقد أثرى زكريا الحجاوى حياتنا بالنغم وبالكلمة وبالنبش في طين مصرعن النوايغ وكان أخرها الريس متقال ، بالاضافة الى السنارة التي كانت في عينه النفاذة والحساسة ، والتي اصطاد بها عشرات من الموهوبين الأفذاذ ، وكان احدهم صلاح جاهين الفنان الشامل الذي شغل الناس والحياة ، وسيظل يشغل الناس والحياة والى زمن بعيد يعلمه باسط الأرض ورافع السماء . ومنذ عام واحد على وجه التحديد رحل عن دنيانا فنان مر على أرض البشر كما يمر الأولياء وإصحاب الطريق ، كان خافض الصوت خافت الطموح ، شديد التأثير على من حوله ، وعكف في صمت وفي صبر الرهبان في تشكيل عقول جديدة ومواهب وإعدة ، وأكاد أقول أنه لا يوجد في مصر الآن فنان تشكيلي واحد من سن الخامسة والعشرين الى سن الأربعين إلا واشترك الفنان حسن فؤاد في صنعه وفي وضعه على الطريق الصحيح . وقضى حسن فؤاد حياته كطائر السنونو يقطع من كبده قطعا صنغيرة ليطعم افراخه ، وكطائر السنونو أيضا مات حسن فؤاد قبل الأوان ، ولكن بعد أن شبت أفراخه عن الطوق وحلقت في العلالي بريش قوى اشترك حسن فؤاد في تثبيته وفي إنباته وتزويقه بأحلى وأجمل الألوان . ونفس الكلام الذي ينطبق على كامل الشناوي وزكريا الحجاوي وحسن فؤاد ، ينطبق أيضًا وربما بشكل أكبر على الفنان الراحل صلاح جاهين . وكان يمكن للمجلس الأعلى وللمجلس الأوطى وللمجلس النص نص ، أن يمنح جائزة الدولة لروح الفنان صلاح جاهين ، في الأدب ممكن ، في الفنون ماشي ، في العلوم لابأس ، في الهموم الامانع . ولكنه حجب الجائزة الثالثة في الفنون ، ووزع جوائز الأدب على وكيل وزارة الثقافة ووزير اوقاف السابق ، ولا أدرى لماذا لم يمنحوها أيضا لوزير التموين ومدير التليفونات ورئيس هيئة مترو الأنفاق ومدير الأمن العام ، فكلهم ساهموا بشكل أو بآخر، في تنشيط عقل مصر وتجديد روحها، وهم لا يستحقون فقط جائزة الدولة التقديرية ، وانما هم يستحقون ماهو أكبر من ذلك ، مكافآت تشجيعية وحوافز وتماثيل تنصب لهم أمام الجمعيات الاستهلاكية ومحطة السكة الحديد وسجن التخشيبة بالقلعة!

واذا كان هؤلاء الفنانون العظام من أول كامل الشناوى الى صلاح جاهين ـ حكمة الله ـ يشتركون فى صفة واحدة ، هى عدم حصولهم على جائزة الدولة التقديرية أو التشجيعية أو التى بسعر السوق السوداء! فقد كانت تجمعهم ـ حكمة الله ـ صفة واحدة . وهى الصبياعة والوقوف على باب الله وليس على باب السلطان . كانوا جميعا طرازا من الصبياع العظام الذين أحبوا الليل والناس والفن العظيم من أى اتجاه . كان كامل الشناوى يشم رائحة المواهب على بعد ألف ميل ، وكان خبيرا فى انتقائها وصقلها وتقديمها للناس . وكان ذكريا الحجاوى يسرح فى

شوارع مصر وخلقه مجموعة من الصبية الموهوبين صاروا جميعا أعلاما فيما بعد ، وكان حسن فؤاد مفتونا بالشباب وراعى قطيع المواهب الجديدة ، وكان صلاح جاهين يحب كل جديد وأى جديد . ولكن يبدو أن هذا الصنف من الفنانين الذين يحبون الحياة لا تحبهم دواوين الحكومة ولا أنظمة المجلس الأعلى والمجلس الأوطى والمجلس النص نص . وإذا كنا قد قصرنا حديثنا على الموتى من الفنانين العظام . فمن بين الفنانين الأحياء من لم يحصل على جائزة الدولة التقديرة وهو أكبر منها . ولكن الجوائز ضلت طريقها اليهم ، لانهم عرفوا الطريق الى الفن ، وضلوا الطريق الى دواوين الحكومة . على رأس هؤلاء شيخ الفنانين القصاصين محمود البدوى ، ورافع لواء الحب احسان عبدالقدوس .

وصاحب القلم الانيق الرشيق أنيس منصور ، والكاتب الذي اعتزل الناس وعكف في مسجده الدكتور مصطفى محمود ، وشيخ نقاد الأمة لويس عوض ، والفنان المسرحي نعمان عاشور والكاتب القصاص يوسف أدريس ، كلهم يستحقون الجائزة ، وكلهم أكبر من الجائزة ، ولكنهم جميعا لم ينالوها ، مع أن محمود البدوي تعدى الثمانين من عمره المديد ، ونعمان عاشور يزحف الآن نحو السبعين ، والباقون جميعا وصلوا الستين أو تجاوزوها بقليل . ولا أدرى متى نعطى هؤلاء جائزة الدولة التقديرية ؟ ولا أدرى أيضا إمتى الزمان يسمح ياجميل ، وتأخد جائزة الدولة التقديرية ومع الشكر الجزيل ؟ ولكن عزاء الأموات من الفنانين العظام ، وعزاء الذين مازالوا على قيد الحياة ، انهم ماتوا في فراشهم ، أو سيموتون في فراشهم ، ولن يلقوا مصير أبو الطيب المتنبى ، أبلغ وأنبغ من أنجبت أمة محمد ، وفنان عصره وكل العصور، قتلة فارس من بنى خيبان ـ مع الاعتذار لمسرحية سمير غانم \_ وفي قرية النعمانية على طريق بغداد وقتلوا ولده وخادمه ، وسرقوا أمواله ونهبوا كتبه وباعوا جماله في سوق الثلاثاء ثم فروا هاربين ، وانتقل الى مكان الحادث مأمور القرية ورئيس مباحث المركز ونائب مدير أمن بغداد ووكيل وزارة الداخلية ، وبعد ان القوا نظرة على مسرح الجريمة وعاينو الجثث ، اغلقوا المحضر وقيدوا الحادث ضد مجهول! ومع ذلك لم يبق من عصره كله إلا هو، ولم يبق من الأدب في كل العصور إلا أدبه ، لان الخلود ليس بالجوائز ، وليس باللجان وليس بالمجلس الأعلى والمجلس الأوطى ، ولكن يعيش الأديب بالتفرد والأصالة والعبقرية والنبوغ!



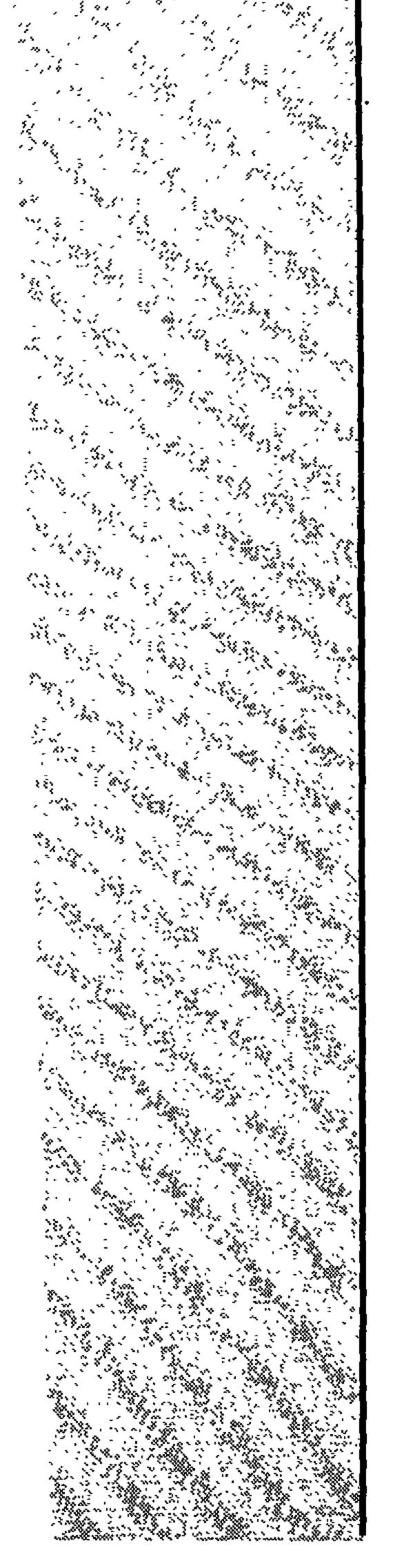

هل سمعتم عن الكابتن (كعبلها) من قبل ، لقد كان يشغل مركز قلب الدفاع في فريق شطانوف المحطة الذي كان يلعب في دورى الدرجة الثالثة . ومع أنه كان يلعب في مركز الظهير ، ومهمته بالتحديد هي منع الأهداف من دخول مرماه ، ومنع المهاجمين من دخول الصندوق ، إلا أنه بالرغم من ذلك ظهر اسمه ذات عام في كشف الهدافين ! ولم يكن هذا على سبيل النكتة ، ولكنها كانت حقيقة واقعة . لأن الكابتن كعبلها سجل خلال ذلك العام ٨ أهداف في مرمى مرماه ! ويبدو أن الكابتن كعبلها اكتشف فجأة أن تسجيل الأهداف في مرمى الخصم عسير وصعب المنال ، فما المانع من تسجيل الأهداف في مرماه ؟ مادامت الكرة – على رأى الكابتن لطيف – أهداف !

وأسأل حضراتكم: هل رأيتم ما حدث في دورة أفريقيا ؟ لقد لعب فريقنا ثلاث مباريات . واختلف أداء الفريق من مباراة الى أخرى . ففي مباراة الكاميرون لعب الفريق تبعنا ولا فريق البرازيل ولكنه لم يسجل شيئا وفي مباراة كينيا لعب فريقينا ولا فريق البراجيل ولكنه سجل ثلاثة أهداف . وفي مباراة نيجيريا لم يلعب ولم يسجل ، وخرج الفريق (البطل) من دورة أفريقيا غير مأسوف عليه . ولكن على من تقع المسئولية الآن ؟ على الخواجة سميث ؟ العبد لله يعرف أن حملة شعواء من بعض السادة إياهم تنتظر الخواجا سميث باعتباره هو الذي أفسد الكرة المصرية . وهو الذي تسبب في انحدارها . وكأن الفريق تبعنا كان زينة مسابقات كأس العالم ، وبعبع كأس أوروبا ، ووردة كأس أفريقيا وكان مصدرا للعملة الصعية ، ومن أسباب تشجيع السياحة في مصر!!

والحق أقول أن الخواجا سميث مظلوم وبرىء وصاحب فضل على الفريق القومى . بدليل أن فريقنا بشهادة الجميع لعب أحلى كورة في البطولة ، ونجح الخواجا سميث في أن يصنع من الفسيخ شربات . ولكن جريمة سميث التي لاتغتفر هي أنه لم ينزل ألى الملعب ليحرز الأهداف بنفسه .. عندما عجز الكباتن إياهم عن أحراز هدف يتيم في مرمى فريق نيجيريا كان كفيلا بوضع فريقنا على

رأس المجموعة ، وبالقطع كان الفريق المصرى هو الفريق المرشح ليقابل المغرب في نهائي الكأس! ولكن الخواجا سميث جلس على دكة المدربين ولم يشترك مع اللعيبة ، وهي جريمة كبرى تستوجب احالته الى محكمة العدل الكروية وتنفيذ عقوبة الاعدام فيه!

## هل هي مسئولية احمد رفعت ؟

العبد لله يعتقد أن جزءا من المستولية يقع على رأسه . لانه أولا . كمدرب لايرقى إلى مستوى الفريق القومى . وثانيا لأنه زملكاوى الهوى استعان بالكابتن طارق يحيى مع أنه كان بعيدا عن المنتخب في عصير شحتة . ولم يكن شحتة متحيزا عندما صرف النظر عن الكابتن طارق يحيى لأننا جميعا نعلم أن طارق يحيى مجرد لعيب محلى ولا يصلح لمباريات على هذا المستوى الرفيع!

# طيب .. هل المستولية تقع على عاتق اللعيبة ؟

الحق أقول أن اللعيبة أدوا واجبهم في حدود مواهبهم ولكن هناك بعض الملاحظات التي ينبغي تسجيلها حول هذا الموضوع . منها مثلا أن الكابتن ربيع يس هبط مستوى أدائه بشكل خطير . ليس هذا ربيع يس الذي نعرفه . هل هي الشيخوخة ؟ هل هو الارهاق ؟ هل هو الاحباط ؟ هناك سرما في هبوط مستوى هذا اللاعب الذي كان في الملعب مثل النحلة ، وفي الشوط على الأجوال كان مثل مدفع رمضان .. والكابتن حسام حسن تفرغ لمناقشة الحكام باعتباره عضو مجلس الكباتن في برلمان الكورة . وحاول في مباراة الكاميرون منع حكم المباراة من اطلاق صفارة النهاية . وكأنه يلعب في أرض ماتوسيان بالجيزة ، وكأن الحكم هو المعلم قطب الذي يقوم بالتحكيم بين الفرق لقاء علبة سجاير!

الكابتن شوبير ادى واجبه على اكمل وجه ، وحمى مرماه من اخطار جسيمة ، ولو وصل فريقنا الى النهاية لحصل شوبير على لقب احسن حارس مرمى فى افريقيا . الكابتن شوقى غريب بعد الاصابة غيره قبل الاصابة . وهو معذور بالطبع لأنه لم يفرض نفسه على الجهاز الفنى ولكنهم اختاروه على اساس (عد غنمك ياجحا ) الكابتن طارق يحيى لم ينجح فى اختراق الدفاع أو تخطى الظهير وفشل فى توقيف الكورة وفى تمريرها ، وتهيأت له الكورة أمام المرمى فطمع وتحفز وشاط الكورة فى الظهير النيجيرى . ومع ذلك تركه المدرب يلعب الشوط الأول فى مباراة الكبيريا ، وسمح له باللعب أغلب الشوط الثانى ، ومع أنه كان فى كل الوقت مشاهدا إلا أنهم لم يسحبوه من الملعب باعتباره أحد خبراء الكورة فى قارة افريقيا ، ويبدو أنه كان مكلفا بكتابة تقرير عن سير المباراة !!

التغيير الذى حدث فى الشوط الثانى كان خطأ جسيما . لانه أشرك رمضان فقط ، وكان ينبغى اشراك عماد سليمان أيضا باعتبار أن مباراة نيجيريا كانت مباراة حياة أو موت ، وياطابت يااتنين عور!!

على العموم لا داعى للحزن ، ولا وقت للعتاب ، وفى دنيا الكورة حظوظ كما فى دنيا البنى ادمين ، والعبد لله ليس من انصار اعطاء الكورة حجما أكبر مما تستحق كما يفعل بعض السادة المعلقين . فيربطون الفوز بالحضارة ، ويعتبرون الهزيمة ضربا من ضروب العار ، والتعادل رجس من عمل الشيطان . مع أن الكورة مجرد لعبة ، ينهزم فيها القوى أحيانا ، وينتصر فيها الضعيف أحيانا ، كما حدث عندما هزمت الجزائر المانيا الغربية ، وكما هزمت البرتغال انجلترا ، وكما أخرجت بلجيكا الاتحاد السوفييتي من كأس العالم ، كما أن أغنى وأقوى دولة على ظهر الأرض وهي الولايات المتحدة الامريكية ليس لها في كرة القدم إلا الفريق الأوليمبي ، وهو يلعب الكورة كما الخالق الناطق فريق بلبيس !

بقيت نقطة أخيرة هي مسألة الكابتن كعبلها ، والسبب الذي من أجله ذكرناها في بداية الحديث . السبب أيها السادة أننا خرجنا من دورة افريقيا بسبب الهدف الفطيس الذي دخل مرمانا في مباراة الكاميرون ، والذي سجله العجوز (ميلا) في حراسة اثنين من خفراء مرمي مصر الدولي وقفا يشاهدان الكورة وهي تتهادي داخل المرمي ، ويأسفان لعدم وجود كاميرا معهما لتسجيل هذه المناسبة السعيدة التي ترشحهما للحصول على جائزة الكابتن (كعبلها) الدولية ، ولولا هذا الهدف اللعين ، فمن يدري ؟ ربما لعبنا في الدور قبل النهائي ، وربما في الدور النهائي ، وربما في حوذتنا كأس حنين بدلا من العودة بصندل حنين ، باعتبار أن حنين الكروى ليس له (خف) ولكن له جزمة (كلارك) من النوع الثمين .

على العموم "هاردلك" للفريق المصرى فقد أدى واجبه فى حدود امكانياته وأعطى فى حدود طاقاته ، وفعل المستحيل من أجل النصر والفشل فى دورة الدار البيضاء ليس نهاية الحياة . وكم من دورات قادمة سنواجه فيها الفشل ، وكم من دورات قادمة سنحقق فيها النجاح . لأن المهم فى هذه الدورات هو التواجد وليس الفوز ، والمنافسة وليس النصر ، وضياع الكأس مسألة طبيعية للغاية ، لأنها لو دامت لغيرنا ما اتصلت الينا . وأيضا لأن الكأس ـ فى الكرة كما فى المنايا ـ على الأبطال دوار !

## مرحبا ايها السجن

تصوروا .. منذ نحو ٢٠ عاما ، كتب الكاتب الساخر عمنا الكبير الشيخ عبدالعزيز البشرى مقالا اتهم فيه رئيس الوزراء وقتئذ ، حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا ، اتهمه بالخيانة ، وبأنه باع مصر للاعداء . وسخر الشيخ عبدالعزيز البشرى من رئيس الوزراء قائلا : وبالرغم من خيانة رئيس الوزراء فاننى اعترض على محاكمته ، لأن في هذا ظلم لرئيس الوزراء ، لأنه ليس شخصا واحدا ولكنه عدة اشخاص . ولا يجوز محاسبة كتفه بما جناه راسه . ولا يمكن محاكمة

بطنه على جرم ارتكبه فخذه .. الى أخر ما جاء في المقال .

وبالرغم من ذلك حكمت محكمة جنايات مصر برياسة عبدالعزيز باشا فهمى ببراءة الشيخ عبدالعزيز البشرى . وجاء فى حيثيات الحكم : أن الرجل العام وعلى الأخص الذى يتولى مستولية عامة يكون عرضه للنقد وبالأسلوب الذى يراه الكاتب مناسبا كذلك !.

ومنذ نحو ٢٠ عاما أيضا كتب المرحوم الفنان بيرم التونسى وبالخط العريض على صدر صحيفة المسلة ـ التى هى لا جريدة ولا مجلة ـ ملعون أبو المحافظ! وتحت العنوان كتب يقول: بينما كنت أمشى فى شارع الأزهر أن احتك بى نشال ولهف المحفظة من جيبى، فلما اكتشفت السرقة هتفت من أعماقى ملعون أبو المحافظ. والسبب أننى كنت قبل ذلك أضع نقودى فى جيبى، ولكن أحد أصدقائى نصحنى باقتناء محفظة لحفظ النقود، فأذا بالنشال اللعين ينشل النقود والمحفظة، وهذا هو السبب الذى جعلنى أصرخ ملعون أبو المحافظ!

وقضت محكمة جنايات مصر ببراءة بيرم التونسى من تهمة سب المحافظ ، لأنه لم يقصد سب محافظ القاهرة ، ولكنه كان يسب المحافظ - جمع محفظة - التى سرقها النشال ومعها نقوده !

ومنذ ٤٠ عاماً على وجه التحديد كتب العبد لله مقالا عن الفريق محمد حيدر باشا في مجلة "كلمة ونص"، والتي كان يرأس تحريرها الاستاذ مأمون الشناوي، وبعد أن هاجمت حيدر باشا هجوما شديدا، ختمت المقال قائلا: ويعتبره الخبراء العسكريون واحدا من المع جنرالات الحرب في العالم، وعلى رأسهم جنرال اليكتريك وجنرال موتورز. ومع ذلك حكمت المحكمة ببراءة العبد لله من تهمة القذف في حق القائد العام محمد حيدر باشا.

حدث هذا منذ به عاما وحدث مثله منذ ٤٠ عاما فما الذي يجرى في مصر هذه الأيام ؟ هل تدهورت الأحوال بصحافة مصر فأصبحت اقل حرية في الثمانينات مما كانت عليه في العشرينات وفي الأربعينات ؟ الحقيقة أن قضاء مصر الشامخ لايزال عند موقفه في قضايا النشر ، بالرغم من المحاولات التي تتعرض لها الصحافة من بعض الجهات ، وبالرغم من مساعي البعض في وضع السدود أمامها والقيود في معصميها ، وهي مسألة يجب أن يتوقف عندها الصحفيون جميعا ونقابتهم على وجه الخصوص .

اذكر أننى منذ ١٥ عاما كنت مقدما لمحكمة الجنايات فى قضية قذف ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينما . وكنت قد اتهمت القائمين على المؤسسة بسرقة أموال الدولة وتهليبها . وكان على رأس المؤسسة رجل يدعى تركى انتقل الى رحمة الله ، وتساطت فى المقال : "هل هو تركى فعلا ؟ أم أنه مجرد اسم مثل بقلظ

وزقلط، وباعتبار انها مجرد اسامى .. والأسامى ببلاش". وقلت أيضا فى معرض الحديث عن الفساد الذى يضرب جذوره فى المؤسسة: "ولقد شد الضائى السحار الى الإذاعة ، فشده السحار الى السينما ، ومن شدك تشده ولو بعد حين"! وكان العبد لله وقت نظر القضية يقضى عقوبة مدتها عامان فى سجن القناطر فى القضية المعروفة بأسم مراكز القوى .

وبالرغم من ظروفي التعيسة إلا أن المستشار أبوهيف أصر على منحى الفرصة كاملة في الحصول على المستندات التي تثبت فساد المؤسسة وتبديدها لأموال الدولة . ولم يعجب ذلك القائمون على أمر المؤسسة فسعوا بشدة لنقل القضية الى دائرة أخرى ، ونجح مسعاهم في النهاية فأحيلت القضية الى دائرة المستشار زكريا حذيفة . وربما اختاروا المستشار زكريا حذيفة بالذات ، لأنه كان من ضحايا ما يسمى بمذبحة القضاء ، ولأننى من مراكز القوى ، ولكن لأن القضاء المصرى عادل وقضاة مصر فوق مستوى الشبهات ، لذلك صدر الحكم في النهاية ببراءة العبد لله ، وجاء في الحيثيات : "حيث أن المؤسسة كانت فاسدة فان القائمين عليها بالضرورة كانوا فاسدين" . وأثبت المستشار العظيم في حكمه التاريخي ضياع ٨ ملايين جنيه من أموال المؤسسة بطرق مشبوهة ولعلاقات مريبة .

والجدير بالذكر الآن هو ما قاله شيخ المحامين المصريين وعمدة خبراء قضايا النشر ، قال عمنا الدكتور محمد عبدالله : "انه شيء مؤسف للغاية أن يكتب كاتب ساخر في العشرينات هو الشيخ عبدالعزيز البشرى يتهم رئيس وزراء مصر بالخيانة ويحكم عليه بالبراءة" ، وان يسخر كاتب ساخر آخر في السبعينات من رئيس مؤسسة السينما فنحكم بحبسه مع الحرامية واللصوص وتجار المخدرات" . وتسامل شيخ المحامين المصريين : "إلى أين نحن ذاهبون ياحضرات المستشارين العظام ؟ وماهو المصير الذي ينتظرنا جميعا إذا تعقبنا كل صاحب قلم ، وكل صاحب رأى ، ودفعنا بهم الى السجون" ؟ وأغرب شيء أن الدكتور محمد عبدالله لم يكن موكلا للدفاع عن العبد لله ، ولكنه حضر كمشاهد المخسية ، وهو الذي طلب الكلمة ، ورحبت به المحكمة ، باعتباره هو الحجة في هذا المجال .

واذكر أنه قال في مستهل مرافعته ، انني سعيد أيها السادة لأنني أحضر هذه القضية أمام محكمة الجنايات ، فمنذ عهد طويل لم تنظر محاكم الجنايات عندنا إلا قضايا المخدرات والقتل والسطو المسلح والاغتصاب . وهذه أول مرة منذ ربع قرن تنظر فيه محكمة الجنايات قضية من قضايا النشر ، بعد أن خيل إلينا أن مثل هذه القضايا صارت جزءا من متحف التاريخ ، وأن وصول مثلها الى محكمة الجنايات هو ضرب من المستحيل ، كالغول والعنقاء والخل الوفي ، ولذلك حضرت لكي أشاهد بعيني واستمع بأذني الى ما يدور في هذه القاعة ، ولكي أرى بنفسي صحفيا يجلس في قفص الاتهام خلف القضبان .

وبعد مرافعة الدكتور محمد عبدالله لم تجد هيئة الدفاع ما يدعوها الى المرافعة المام المحكمة ، وكانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة عبدالرؤوف على وصبرى مبدى وعباس الأسوانى وعبدالحميد قطامش . وأذكر أن جميع الصحف رفضت بومها نشر الحكم حتى كأعلان . ولم تنشره إلا مجلة صباح الخير لأنها كانت صاحبة مصلحة في النشر ، لأنها هي التي نشرت المقال ونشرته أيضا جريدة الأخبار ، وهو موقف أذكره لها ولا أنساه .

ويبقى بعد ذلك إن التعديل الذى تم ادخاله منذ ثلاثين عاما على المادة ١٢٣ من قانون الاجراءات كان يهدف الى حماية الموظف العام الذى يشترك أو يتواطأ مع لصوص المجتمع الكبار ، الذين تمكنوا خلال فترة طويلة من الزمان من نزح كنوز مصر والفرار بها الى خارج البلاد ، ولكن ،. وبالرغم من ذلك تمكنت الصحافة المصرية من ضبط عشرات النصابين والقبض على عشرات اللصوص ، وكانت صاحب الفضل الأول والأخير في كشف رشاد عثمان وعصمت السادات والحاج محمد لطفى والمرأة الفولازية ، ولولا الصحافة لظل هؤلاء يمارسون عمليات النهب والسلب حتى الآن .

وبعد .. لقد قدم العبد لله الى محكمة الجنايات ثلاث مرات فى قضايا نشر، وأكثر من عشر مرات أمام محاكم الجنح مع غشاشين اللبن وحرامية طاسات السيارات، وكان الحكم بالبراءة فى كل الأحوال. وعلى العموم .. العبد لله دخل السجن ثلاث مرات فى قضايا سياسية ملفقة، فما المانع من دخول السجن فى قضية نشر. وسأوصى أبنائى بأن يكتبوا على قبرى بعد موتى .. هنا رجل عاش من أجل الكلمة وسجن بسببها، ومات حزينا .. لأن الموت سيمنعه من مطاردة اللصوص والنصابين والأدعياء!

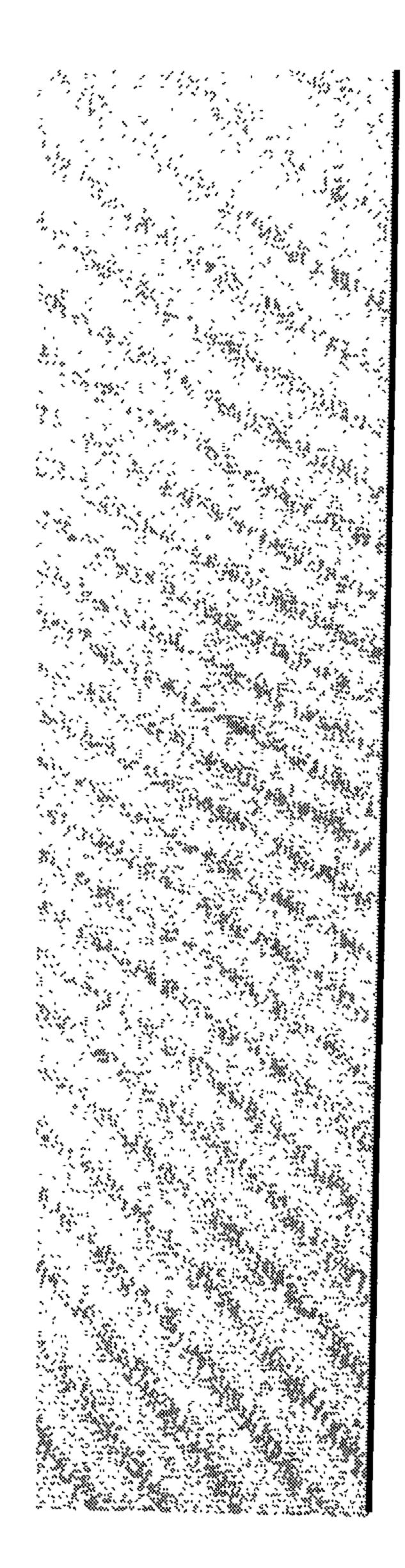



الملب اتى والملب اتكو!

كلنا نسمع عن التهليب والمهلباتي . ولكن هل تعرف من هو المهلباتي ؟ بعض الناس تعتقد أن المهلباتي هو الحرامي أو الأونطجي أو النصاب . ولكن الحقيقة عكس ذلك على طول الخط.

فالتهليب مهنة محترمة يزاولها بعض الناس ، ويحصلون على رخصة من الحكومة للتهليب ! وبعد حصول المهلباتي على الرخصة ، يصبح عضوا محترما في الهيئة الاجتماعية ، وقد يصادفه الحظ فيصبح مليونيرا وبنكيرا ، وقد يصادفه النحس فيشيب شعر راسه ويصاب بالشيخوخة ، وقد يلقى حتفه قبل الأوان ! ولذلك اقلعت عن وصف حرامية البنوك ولصوص المال العام بالمهلباتية .

فحرامى البنوك ليس من طبقة المهلباتى ، ولكن يمكن وصفه بالمهلباتكو ، وعلى وزن الشركات التى يؤسسها جماعة أهل الخير ، ومن عينة شركات عزيزكو وعبدالعاطكو وهيدكو وزمزمكو وعطوتكو الى آخر هذا النوع من الشركات التى ابتلانا بها الزمان .

أما مهنة التهليب الحقيقية فهى مهنة بسيطة وإن كان رزقها واسعا . وهى تحتاج الى خبرة وتحتاج الى رأسمال وأيضا الى حظ . ولكن رأسمالها بسيط بساطة المهنة نفسها . وهو لا يزيد عن قارب بخارى سريع ومساعد نشيط ، وهلب من الذى تستعمله المراكب ، وسلك طويل من الصلب .

ويبدأ المهلباتى يومه بمسح منطقة الميناء ، فإذا كان المهلباتى من بورسعيد أو من السويس ، فهو يمسح منطقة الميناء أولا ، ثم ينطلق بعد ذلك وعلى طول القناة ، ساحبا هلبه خلفه ، وكل مهلباتى ونصيبه ، وكل مهلباتى ورزقه ، الهلب يشبك فى صندوق ، يشبك فى حقيبة ، يشبك فى شوال ، المهم أن المهلباتى عندما يشعر بأن الهلب شبك ، يقوم بسحب الهلب على الفور ، وينتشل الرزق الذى أرسله البحر الى السيد المهلباتى ! أحيانا يكون الصيد صندوق ويسكى ، أو شوال بطاطس ، أو

صندوق شاى ، أو صندوق جواهر ، وكل واحد ورزقه .. ويرزق من يشاء بغير حساب !

ولكن يادهية دقى إذا جاءت الرياح بما لا يشتهى الهلب . مرة سحب المهلباتى صندوقا كبيرا من البحر ، فإذا به صندوق متفجرات ، وهكذا فقد المهلباتى عينيه وإحدى ذراعيه ، وكاد ـ لولا لطف الله ـ أن يفقد حياته . ومرة إكتشف المهلباتى إن الهلب إصطاد جثة مشوهة ثم تبين بعد ذلك إنها لجندى إسرائيلى من قتلى حرب أكتوبر ، وأن نصف الجثة لم يذهب عبثا ، وإنما ذهب طعاما للأسماك وهكذا ترى أن التهليب مهنة محترمة ، والمهلباتى مواطن شريف يعتمد على الخبرة ويعتمد أيضا على الحظ ، كما أنه مواطن صالح ومغامر وعلى باب الكريم . وقد يصبح مليونيرا في تهليبة ، وقد تقضى عليه تهليبة .

ولذلك توقفت ، وينبغى أن نتوقف جميعا عن إطلاق إسم المهلباتية على حرامية البنوك ولصوص المال العام . لان المهلباتى بالشكل الذى شرحناه ، هو مواطن شريف ووجوده ضرورى لتطهير الممرات البحرية من مخلفات السفن العابرة . أما لصوص البنوك ، فهم أحقر أنواع المجرمين الذين عرفتهم مصر فى تاريخها ، وهم أخطر أنواع الإرهابيين على الاطلاق . ولكنا للأسف الشديد نطبق قانون الطوارىء على الإرهابيين الذين يطلقون النار على خصومهم السياسيين ، ولا نطبق القانون غلى الإرهابيين الدين يقتلون الوطن نفسه ، ويزهقون روح الشعب كله ، مئات والوف من ذاته على الذين يقتلون الوطن نفسه ، ويزهقون روح الشعب كله ، مئات والوف من الحرامية والمحتالين كنسوا البنوك ونهبوا المال العام . وإكتفينا بسجن الواحد منهم عدة أشهر ومصادرة ما تبقى لديه من أموال وممتلكات . وهى فى الغالب لا تكون أكثر من بضعة قروش فى بنك ، وبيت حكر فى حارة الطشطوشى ، ودبلة زواج من أيام الفقر ! ويدعى الحرامي من دول أن الفلوس ضاعت فى السوق .

وتسأل: أى سوق؟ فلا تجد جوابا على الاطلاق. لان السوق برىء من أموال النصاب براءة الذئب من دم أبن يعقوب. ويغادر الحرامي من دول سجنه ليهاجر بعد ذلك إلى إستراليا أو أمريكا أو أوروبا ليصبح فيما بعد صاحب شركات أو صاحب أعمال، أو يتبجح أكثر كما فعل توفيق عبدائحي فيصبح صاحب جريدة، ويناضل على صفحاتها ضد الأوضاع الخاطئة في مصر!! والعبد لله لا يعرف لمن يكون قانون الطواريء إذا لم يكن لهؤلاء. لقد طبقنا قانون الطواريء على التنظيمات السياسية التي تستخدم المدافع في الحوار وهذا عدل، وطبقناه على تجار المخدرات وعلى تجار العملة في السوق السوداء.. وهذا أيضا عدل. ولكن هل تجار المخدرات أشد خطرا من لصوص البنوك؟!

هل تجار العملة الصعبة في السوق السوداء أكثر إجراما من حرامية المال العام ؟ إن سيدة حلوة ليس لها سابق عهد بأعمال التجارة ولا بأشغال المقاولات إستظاعت أن تقيم في مصر إمبراطورية ، ولهفت ملايين الجنيهات ، لهفتها



بالرشاوى وبالهدايا وبالاكراميات ، وأطلقت على نفسها إسم المرأة الحديدية ، والمرأة الشيطانية ، والمرأة العجمية ، واستطاعت بفلوسها أن تفرض اسمها ورسمها على كل صحف مصر القومية والقطرية أيضا !

ومن أخبار هذا الأسبوع أن المستشار محمد الجندى النائب العام أصدر قرارا بمنع ثلاثة أشقاء أصحاب شركات نسيج وتريكو من السفر والتحفظ على أموالهم وأموال أولادهم ، ليه ؟ لأنهم إستولوا على ٥ر٨ مليون جنيه من أموال البنوك . ٥ر٨ مليون جنيه ياكفرة ؟ طيب لو ذهب العبد لله أو أى مواطن مصرى الى أى بنك وطلب سلفة ٥ر٨ جنيه فقط من غير مليون ولا أى حاجة ، فهل يعطيه البنك هذا المبلغ المتواضع الذى يحتاج اليه ؟ النتيجة ستكون الرفض ولا شيء غير الرفض . ولكن عندما يطلب ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة ليس لها شهرة تجارية ، ولا سابق إشتغال بأية أعمال ، إلا إذا كانت الصياعة تدخل في باب الأعمال ، عندما يطلب هؤلاء ٥ر٨ مليون جنيه كقرض حسن وإلى حين ميسرة ، فالموافقة تتم عندما يطلب ، ليه ؟

فهل صحيح كما يشاع أن هناك عملية رش ضخمة حدثت بين الذى أقرض والذى إقترض ؟! لان عائلة إسمها الثقفى أو الصيرفى أو الصردى لا يمكن أن تكون موضع ثقة إلى الدرجة التى تهبر فيها ٥ر٨ مليون جنيه بدون أية ضمانات . ولابد أنهم اقترضوا المبلغ بأسلوب شيلنى وأشيلك ، ويابخت من نفع واستنفع ، وأطعم الفم تستحى العين ، وتراعينى مليون أراعيك اتنين !

وهذه البنوك التى أقرضت ٥٠٨ مليون جنيه لعائلة عريقة من عائلات حوش بردق ليست من عينة بنك حبيب أو بنك زليخة ، ولكنها بنوك محترمة من بينها بعض البنوك الإسلامية ، ولاعتاب ولاملام على البنوك الإسلامية ، باعتبار أن فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ، ويبدو أنهم بعد أن بحثوا وتقصوا إكتشفوا أن العائلة إياها غلبانة ياعينى وكبدها ناشف من قلة الزاد ، وإنها من النوع الذى يندرج تحت بند السائل والمحروم ! ثم إيه يعنى ٥٠٨ مليون جنيه ! فى بنك ربنا أكرمه يابا ، وجعل الناشفة فى إيده خضرة ، بسبب رضا الوالدين وبركة دعاء المستثمرين !!

ولكن الذى يكاد يقتلنى غما هو موقف بنوك القطاع العام . وعلى رأى المثل عد غنمك ياجحا ، قال واحدة واقفة وواحدة نايمة ! كيف سمحت هذه البنوك لنفسها وهى بنوك دولة مدينة ؟ أن تمنح ٥/٨ مليون جنيه لعائلة مضروبة تدير شركات نصب من عينة عزيزكو وصادفكو دون أية ضمانات حقيقية . أبحثوا الأمر أيها السادة ، فستكتشفون أن هذه العائلة لم تحصل إلا على ٤ ملايين جنيه فقط ، والباقى أخذ طريقه إلى جيوب أخرين أطمأنوا إلى أن صاحب القرض مسنود وظهره جامد وجيبه عامر بفضل الله ولقد كان من الممكن أن نغفر لهذه البنوك لو

أنها منحت القروض لعائلات من نوع طلعت حرب أو اللوزى أو فرغلى ، بإعتبار أنها عائلات إقتصادية ، ويمكن لها لو توافر عندها فائض أموال ورغبة فى العمل أن تحقق شيئا له قيمة . ولكن أن نعطى أموالنا لعائلات حكشة وبرعى وأبو الليف وسمسون أرضى ، ولشركات من نوع حافظكو وحارسكو ، فهى مسألة تحتاج إلى وقفة مع العدو قبل الصديق ، وإلى ضرورة فرض قانون الطوارىء على كل الذين نهبوا أموال مصر فى الفترة الماضية وتسببوا فى خراب مصر ، ولم يفعل ذلك فى تاريخ مصر من قبل إلا نبوخذ نصر البابلى وبن عثمان التركى وبن ديان اليهودى ، عندما احتل سيناء وشفط بترولها وسرق آثارها ونهب حتى قضبان السكة الحديد !

صدقونى أيها السادة حين أقول لكم إن الذى حدث فى مصر فى مرحلة الانفشاخ التهليبي لم يحدث من قبل فى بلدنا إلا فى عصر قناصل الدول الأجنبية ، ولكن عذر الذين نهبوا مصر فى الأيام الخوالى ، أنهم كانوا جميعا من صنف الأجانب ، قبارصة على أروام على طلاينة على صياع من مالطة على خواجات من فرنسا ومن بلاد نهر التايمز . أما الذين نهبوا مصر فى تلك الفترة القريبة فهم كلهم من مصر ، وأغلبهم من طبقة الصياع ، وأسماؤهم تنم عن البيئة التى نشأوا فيها ، والازقة التى ترعرعوا فى سراديبها ، زينهم وعبدالحى وعبدالحافظ وعباد وعبده والسكاسنجى ، وهؤلاء برغم إنحطاطهم وجهلهم ، عاملوا مصر كمستعمرة ، وربما باشد مما فعل بها المستعمر المحتل ! لم يتقوا الله ، ولم يخشوا عذاب يوم عظيم .

والسؤال الآن: أين ذهبت هذه المليارات التي نهبها هؤلاء السادة الذين يدعون الآن أنها ضاعت في السوق؟ الأكيد أن هذه الأموال في الخارج، وهي أموال تستطيع سداد ديون مصر فضلا عن إنعاش مصر ووضعها على أول طريق الرخاء والسلام الاجتماعي . ولقد قال لي الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل في الأسبوع الماضي إنه قرأ تقريرا اقتصاديا عالميا صدر في الفترة الأخيرة ، وأن التقرير قال بصريح العبارة إن السادة الهابرين يملكون في بنوك أوربا وأمريكا وجزر البهامز ، 18 مليار دولار بالتمام والكمال!

ونستطيع إعادة هذه الأموال لو طبقنا قانون الطوارىء، ولو أخذنا جميع الهابرين بربطة المعلم وحبسناهم فى معتقل الواحات الخارجة، لا يخرج منه أحد على الاطلاق، إلا إذا أعاد إلى مصرما هلبه من البنك وهربه خارج البلاد! جربوا هذه الوصفة، وصدقونى .. ستكون هذه بداية طيبة لانعاش البلاد والعباد.

ullet

الوزير أحمد سلامة رجل طيب القلب حسن النية ، فقد أعلن أمام مجلس الشعب في الأسبوع الماضي أن مياه الشرب نظيفة ونقية ومثل زوجة قيصر فوق مستوى الشبهات! وأعلن أيضا أنه لا توجد حالة تسمم واحدة نتيجة مياه الشرب وأن

المستشفيات لم تبلغ عن حوادث من هذا النوع لا في هذا الأسبوع ولا في هذا الشهر ولا في المالية على الاطلاق .

طيب ما رأى السيد الوزير أن العبد لله أصابه التسمم في الأسبوع الماضي بعد أن شربت كوب مياه واحدا من مياه الحنفية . والغريب أن ابني أكرم وهو شاب وصحفى وعاقل ورشيد أيضا نبهني قبل أن أشرب أن المياه لها رائحة تشبه رائحة .... ولا مؤاخذة ! ولكني لاني من جيل الوزير أحمد سلامة ، ولاني أيضا طيب القلب وحسن النية فقد نهرت ابني أكرم باعتباره من الجيل الجديد الذي لايعجبه العجب ولا الصيام في رجب . وبعد هذا الكوب من الماء رأيت الموت وجها لوجه وتعرفت عليه شخصيا ، انتابتني حالة مثل حالة المصاب بالكوليرا وأشد .

والحق أقول إننى لم أذهب إلى مستشفى ، ولكن إتصلت تليفونيا بالطبيب الدكتور عبدالمعز وشرحت له الحالة فطمأننى بأن الحالة ليست خطيرة ، وأمرنى بالكف عن الشرب من مياه الحنفية ، وقال إنها تسبب حالات من هذا النوع وإنها منتشرة هذه الأيام وأنها تحمل ميكروبا لا يعيش إلا في المجارى ، وهو ميكروب إسمه سلامونيا أو سلاميا أو شيء من هذا القبيل . وقال إن هذه الحالة منتشرة بشدة وإنه عالج منها هذا الاسبوع أكثر من عشر حالات !

هل لا يزال الدكتور أحمد سلامة مصرا على أن مياه الشرب نظيفة ونقية ومثل زوجة قيصر فوق مستوى الشبهات ؟ إذا كان لا يزال مصرا ، فقد ذكرنى بحكاية ظريفة رواها لى صديقى الحاج إبراهيم نافع وهو مزارع وصاحب عزبة فى المنصورية . فقد ذهب مرة لشراء سماد طبيعى من مخلفات البشر . لزوم تسميد أرضه الزراعية ، وسئال الحاجة صاحبة الشيء إياه عن سعر المتر فقالت الحاجة : مائة جنيه للمتر ، وقال الحاج إبراهيم للحاجة صاحبة الشيء إياه : مش السعر غالى شوية ياحاجة ؟ ووضعت الحاجة يدها تحت خدها فى هدوء وقالت فى صوت خافت : "خش إتفرج بنفسك ، إحنا بضاعتنا نضيفة " وإذا كان الوزير يقصد أن بضاعة الحنفية نضيفة بهذا الشكل ، فأنا موافق ومسرور ومسموم ..

أفتحم !!



على قــــــوة أنــــديــانــــا !

خلال رحلة الحياة الطويلة وعلى طريق صاحبة الجلالة الصحافة تعرفت على عدد كبير من الملوك والزعماء والرؤساء والقادة . كان اول الملوك الذين التقيت بهم هو الملك محمد الخامس ملك المغرب بعد عودته مباشرة من منفاه .. واكتشفت خلال اللقاء ان الملك العربي كان يحلم .. بداية .. بوحدة من طنجة الى طبرق ، أو بوحدة الكسكسى والجلاب على حد تعبيره .. والكسكسى هو الطعام الشعبى للمغرب العربي كله ، والجلاب هو الزي القومي .

واكتشفت ايضا ان بينى وبين الملك هواية مشتركة هى الاستماع الى صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد . وطفت تونس كلها مع الزعيم بورقيبة عقب خلع الباى . واعلان الجمهورية ورأيت على الطبيعة كيف يكون الزعيم شعبيا . فهى فطرة لايمكن لاحد ان يصنعها او يصطنعها .

كانت فطرة في سعد زغلول وفي مصطفى النحاس وفي جمال عبدالناصر، وعرفت شكرى القوتلى وهو رئيس سوريا ، وأحببته وصادقته ايضا . ونهانى بشدة عن اطلاق لفظ الكاميرا على آلة التصوير . ونبهنى الى ضرورة استخدام الاسم العربى الصحيح . وسألته : وماهو الاسم الصحيح للكاميرا ؟ قال : اسمها العكس . ليه ؟ لانها تعكس صورتك على الورق الحساس . وتعرفت على الرئيس بومدين خلال اشتعال الثورة في جبال الجزائر ، وقضيت معه ليلة كاملة في معسكر العربى بن مهيدى على الحدود المغربية الجزائرية ، وكان يحلم بجزائر جديدة وقوية وعربية !

وجلست على الارض مع الرجل العربى البسيط الشيخ زايد ، عندما لم يكن فى ابوظبى سوى السماء والارض ، وكان يحلم هو الاخر بدولة عامرة وفتية ومتحدة وممتدة من البحرين والى كالباء!

وتعرفت على اكرم الحورانى عندما كان الحاكم الحقيقى فى دمشق ، واعجبنى ذكاؤه وحماسه ، ومن شدة اعجابى به اطلقت اسمه على اسم ابنى الوحيد .. اكرم .

وكان هو الآخر يحلم بدولة قوية وعفية ومقتدرة ولايات عربية متحدة ومتماسكة .. من مراكش والى صنعاء ..

وعشرات غير هؤلاء تعرفت عليهم خلال رحلة الحياة الطويلة .. الملك فهد بتواضعه وبساطته وامين الحافظ رئيس سوريا الاسبق باستقامته وشجاعته . ونكروما باحلامه واحزانه واسماعيل الأزهرى بطيبته وسماحته وامير البحرين بروحه المرحة وذكائه الوقاد ومعمر القذافي بحيرته وقلقه . ومحمد احمد محجوب بفنه وثقافته ..

#### صدام حسين !

وفى بيت السفير المصرى عبدالعزيز اسحق فى القاهرة تعرفت على معظم زعماء افريقيا الذين نجحوا والذين فشلوا ، والذين ماتوا قبل ان يحققوا الحلم والذين افنوا العمر فى سبيل تحقيقه ، ثم عندما تحقق الحلم كان العمر قد ولى ! ورأيت جيفارا فى منزل صديق بالقاهرة ، واندهشت عندما رأيته لقد كان يبدو فنانا اكثر منه قائدا للثورة .. وتعرفت فى بيت الفنان طوغان على رجل غريب من بلاد بعيدة كان يعيش فى القاهرة . رجل يدعى شيدى جاجان . وكان يكافح على بعد الوف الاميال لتحرير بلاده .. جامايكا .. وبالرغم من بعد المسافة وسوء الظروف والاحوال ، فقد نجح الرجل فى النهاية وعاد حاكما لبلاده ولكنه لم يلبث طويلا فى كرسى الحكم .. فسرعان ما انقضوا عليه وقضوا على نظامه .

وما اكثر الرجال المشاهير الذين التقيت بهم خلال رحلة الحياة الطويلة ولكن اغربهم كان شابا صعفيرا يجلس صامتا على مقهى فى حى الدقى هو مقهى انديانا . كان اسمه صدام حسين ، ولكن الظروف لم تتح لى ان اتعرف عليه بما فيه الكفاية . فقد كان شاردا ومشغولا على الدوام وكان هو نفسه الذى ذكرنى بتلك الايام البعيدة وعندما سألته عن سبب صمته وشروده فى تلك الايام . قال : لاننى كنت أحلم وبماذا تحلم ياعم صدام ؟ بامة عربية قوية وعزيزة وكريمة ومقتدرة .. لقد حدث عكسه تماما كما يحدث دائما للاحلام .. يتذكر الان حلمه القديم وهو قابع فى مخبئه تحت الارض هاهى النار والنار من فوقه تأكل الكويت وتكاد تقضى على كل العراق وتمزق العالم العربى وتبعثره اشلاء فى الهواء !! وامجاد ياعرب امجاد ! ولكنها الحياة ، صعود وهبوط ، وتلال ووديان وقمم وسفوح وتمضى الايام والناس ايضا ، ولايبقى الا الكلمة الطيبة والعمل الصالح !

## ليالى المنصورية!

لا اعرف اى سبب مقنع لتأجيل الجزء الرابع من مسلسل ليالى الحلمية ، وعرض مسلسل اخر بدلا منه فى رمضان القادم .. واعتقد انه مسلسل ليالى

الاسكندرية او ليالى المنصورية ، او ليالى الطرمسية . نسبة الى كفر طرمس .

يقول البعض ان المسلسل حساس ، لانه سيتعرض للمرحلة الحالية من حياة مصر ، ويتناول فترة الانفتاح وماصاحبها من انفشاخ ، ويتعقب الذي عبر والذي هبر ، والذي خرج من المولد .. يامولايا كما خلقتني ! وأسال بدوري حضرات السادة المسئولين عن مسلسلات التليفزيون .. وماله ؟ لنفرض انه سيتعرض لكل هذه الاشياء .. فما المانع ؟ وما الضرر ؟ ومهما كانت نبرة المسلسل فستكون شهادة حق لهذا النظام الذي نعيش في ظله الان .. والسبب ان هذا النظام الذي يحكم مصر هذه الايام هو الذي وضع رشاد عثمان خلف القضبان ، وهو الذي قدم عصمت السادات لمحكمة القيم وهو الذي حبس دم محمد لطفي وطارد المرأة الفولاذية وقصم ظهر الفساد ، واطاح بالهبيشه والخطافة ،، والذين في ايديهم كلابات لزوم التقليب والتهليب .

لابأس اذن من عرض صور الفساد ولا جناح على من يتناول حياة الفاسدين حتى ولو كان بعضهم من كبار الموظفين او صغارهم . لانه لايوجد على ظهر الارض دولة واحدة كل الموظفين فيها من أولياء الله الصالحين .

وسر نجاح مسلسل ليالى الحلمية انها تناولت بالنقد والتجريح والتشريح شخصيات لها وجود فى حياتنا . الست الهانم الملعب ، والباشا الهجاص ، والعمدة الثعلب ، والفدائى الحقيقى والفدائى النصاب ، واستعرض المسلسل نماذج بشرية شتى ، بعضها تدحرج من فوق وبعضها تشعلق من تحت . وهذا هو سبب انتشار المسلسل وتعلق الجماهير به ومن تصاريف القدر ان اغلب مسلسلات التليفزيون وقصص الافلام أيضا تتناول حياة بشر لانعرفهم وشخصيات لم نقابلها من قبل ، وليس هناك احتمال بأننا سنقابلهم فى اى وقت ، وشخصيات هبلاء ، اذا احبت تحب على طريقة قيس وليلى ، واذا قاتلت تقاتل كما عنترة وكما ابوزيد الهلالى سلامة ، وتجد شخصا يقع فى دباديب واحدة ست معصعصة ، شفايفها لهي حجم شفايف رتيبة حنفى . ولا تسالنى عن من تكون رتيبة حنفى لاننى لا اعرفها ، ولا اعتقد ان هناك احدا يعرفها فى اى مكان . المهم انه يفضل يحب ويواصل الحب ويستأنف الحب ، ويموت فى الحب ، وحتى ينتهى المسلسل او الفيلم دون ان تعرف .. ليه .. او ايه !

### فتش عن الرقيب

والعبد لله يعتقد ان السبب المباشر لهذا الهرش مخ الدولى الذى نغص علينا حياتنا ونكد علينا عيشتنا هو إدارة الرقابة على المصنفات الفنية ، وهى إدارة تعيش فى عصر الخديوى عبدالسميع وهى تعتقد ان كل مستوظف حكومة مقدس

وكل صاحب مهنة محترمة هو آية من آيات الله . وهي تعترض على اي عمل فني يتعرض لرجل الشرطة ـ اللهم الا عسكرى الدرك ـ باعتبار ان الشرطة في خدمة الشعب . وممنوع على اى عمل فني ان يتعرض لمحام . ليه ؟ لان المحامي هو نصير العدالة وخادم القانون . وإذا تناول العمل الفني احد رجال الصحافة ، هاجت الصحف وماجت وتدخل الرقيب على الفور .. لماذا ؟ لان الصحافة هي السلطة الرابعة ، وهي صاحبة الجلالة ، وكل العاملين في بلاطها في طيبة ابي موسى الاشعرى وفي ورع على بن أبي طالب ، وفي نزاهة عمر بن الخطاب .

اما اذا تناول العمل الفنى وزيرا أو وكيلا أو مديرا عاما فيا داهية دقى .. ليه ؟ لان هؤلاء جميعا مثل زوجة فرعون لها قصر فى الجنة ، ومثل زوجة قيصر فوق مستوى الشبهات .

ولذلك تدور اعمالنا الفنية في مجالات ضيقة ، وهي لاتتناول بالنقد والتجريح إلا فئات معينة وهي غالبا مقهورة ومكسورة الجناح دائما .. مدرس غلبان ، موظف كحيتي ، ممرضة كحيانة ، ساعي بريد تعبان ، ومن هنا يأتي التكرار ويصيينا الملل ، لان الشخصيات في كل الاعمال الفنية واحدة ولاتتغير!

ولكن فى البلاد إياها الباب مفتوح على البهلى والكل عرضة للنقد وعرضة للتشريح .. لانه مادام الانسان قد تولى عملا عاما ، واتخذ لنفسه مكانا تحت الضوء وأمام الجميع ، فمن حق هؤلاء الذين تصدى ، لخدمتهم ان يتصدوا لنقده . حتى ولو كان النقد جارحا او قادحا او لايتفق مع اخلاق القرية .

وفى المسلسلات التليفزيونية فى البلاد اياها شاهدت اعمالا ابطالها رجل شرطة واعضاء فى المجالس النيابية ووزراء وقضاة ومحافظين ورجال دين . لانه فى تلك البلاد لا أحد له حصانة أمام الفن ، حتى القضاء والحكومة والشرطة!

والآن .. هل اجد عند احد من السادة العارفين ببواطن الامور سببا واحدا يقنعنى بتأجيل مسلسل ليالى الحلمية ؟ خصوصا وان هذا النظام الذى نعيش فى ظله لم يكن السبب فى الفساد الذى نعيش فيه ، كما انه لم يتورع عن مطاردة الفساد وضربه ، ثم ماذا يمكن ان يقوله المسلسل اكثر مما قالت الحكومة ؟ وهى التى قدمت الى محكمة الجنايات محافظا وأكثر من رئيس مؤسسة وأكثر من وكيل وزارة وأكثر من رئيس حى .

يابتوع المسلسلات في تليفزيون مصر، افرجوا عن ليالى الحلمية ، لعل الله يرحمكم يوم الموقف العظيم .. قولوا انشا الله ..



اك سوانى!



وآك سورى إكوانى على رأى اخواننا فى جنوب السودان . وسوف اشرح لحضراتكم معنى العبارة حتى تتفهموا ابعادها وتدركوا مغزاها وتتحسسوا مرماها وهو مرمى منيع امنع من الشبكة بالنسبة لكباتن النادى الاسماعيلى .

فآك بمعنى اخ فى لغتنا الدارجة ، وهى تعنى الاسف مع الحسرة مع الندم مع الغم واقول الغم ولا اقول الهم لان الغم بعيد عن القراء \_ هو الاحساس بوكسة الماضى والبكاء على شيء حدث من قبل أما الهم فهو شعور ارقى من الغم لانه شعور بالقلق على المستقبل ، والخوف من هاجس يحيط بالاتى .

وسورى هى كلمة « Sorry اسف » بلغة الانجليز وابناء العم سام وسكان استراليا واكوانى هى نفسها اخوانى بالبلدى الفصيح لولا ان جماعتنا فى جنوب السودان يقلبون الخاء كافا لغرض فى نفس يعقوب.

ولغرض في نفس يعقوب واسحق وابراهيم ايضا ، ازفر أنا الأخر بهذه العبارة ليس حزنا ولا غما على الماضى فقط ، ولكن حزنا وهما على الحاضر والمستقبل أيضا . فنحن العرب حكمة الله برعنا في عملية الشجب بدرجة يحسدنا عليها اهل الأرض جميعا كلما رزعتنا اسرائيل المزعومة علقة سخنة شجبنا العدوان الغادر ، وهناك عدوان غادر وعدوان طيب وعدوان لطيف وعدوان ابن ناس ؤ وعندما ذهب السادات الى القدس انهالت تصريحات الشجب من كل صوب وحدب ، واقبلت قوافل الشجوب \_ جمع شجب \_ من كل فج عميق ! وقتئذ كان العبد لله يقيم في بغداد ، وكانت بغداد هي التي استنفرت العرب للوقوف في وجه المبادرة الساداتية وضمني تلك الليلة مجلس حضره اعضاء من الوفد السوري والوفد الأردني والوفد الجزائري وبعض الأخوة العراقيين وانا \_ حكمة الله \_ صريح كما أهبل في زفة ، صافي النية كما عبيط في قرية ، ولما كان الحديث كله عن ضرورة حشد الأمة العربية لشجب المبادرة الساداتية . وحشد الامة المصرية للاطاحة بانور السادات ، فقد انسحبت من لساني وقلت للحاضرين ان شجب الدنيا كلها لن يفيد في مواجهة هذا الأمر . وعندما سألوني عن البديل في رأى العبد لله ، قلت ليس في مواجهة هذا الأمر . وعندما سألوني عن البديل في رأى العبد لله ، قلت ليس

هناك سوى بديل واحد ، هو ان تحتشد جيوش جبهة الصمود والتصدى وتهجم على دولة اسرائيل المزعومة ، وليس هناك سوى احتمالين ولهما نتيجة واحدة ان تهزم جيوش «الصمود والتصدى» دولة اسرائيل المزعومة او تنهزم جيوش «الصمود والتصدى» ، وتنتصر دولة اسرائيل المزعومة ،

وفى الحالة الاولى ستسقط دولة اسرائيل وتذهب مبادرة السادات فى الكازوزة .. وفى الحالة الثانية ستنقلب الاحوال داخل مصر ، لأن جيش مصر البطل لن يقف مكتوبا اليدين وجيوش العرب تقاتل معركة المصير ضد العدو واقول الحق لحضراتكم ، صوب الجميع نحوى نظرات غريبة ، ترجمت بعضها على اننى أبله ، وبعضها على اننى حقير ، وبعضها على اننى ولد صغير لم يدرك حقائق الحياة بعد .

ولم انزعج على كل حال لهذه النظرات فقد اكون بالفعل تافه او أبله أو طفل صغير لم أدرك حقيقة الحياة بعد من ولكن نظرة من هذه النظرات أزعجتنى بشدة وجعلتنى اتقلب فى فراشى كالمحموم طول الليل نظرة رمقنى بها كادر حزبى يبدأ كلامة دائما بكلمة واحدة لا تتغير هى كلمة دالواقع وفى الواقع فان الانسلاخ من جسم المجموع من اجل الحصول على تمايز طبقى هو فى الاصل وفى الواقع فان الشواشى العليا للبراجوازية تهدف اولا . . وفى الواقع فان الحنجورى على قفا الشفق من اجل .

وفى الواقع الى اخرهذا الكلام الهرش مخ والذى حتما ولابد يبدأ دائما بكلمة دفى الواقع» كانت نظرة الاخ الحزبى اياه تعنى بصريح العبارة اننى جاسوس! وبالرغم من اننى اهبل وتافه وعبيط وطفل ولا ادرك حقائق الحياة بعد فقد كان تفسيرى لنظرة الاخ اياه صوابا في صواب وهو نفسه الذى تولى تفسير الأمر للعبد لله بعد تك الليلة بعام كامل فالدعوة الى حشد جيوش العرب من اجل معركة ضد اسرائيل هى فى الواقع دعوة لصالح اسرائيل أليه ؟

لأن دول الصمود والتصدى مهمتها الصمود فقط داخل ارضها والتصدى فقط العرب الذين يتصلون باسرائيل المزعومة اما الدعوة للحرب في غير الوقت المناسب وفي غير المكان المناسب فهي مؤامرة لتحطيم قوة العرب وتسليم رقاب العرب الاسرائيل ولذلك . فمن واجب «الثوريين» العرب ان يحتشدوا للشجب وعليهم مواصلة الشجب والاصرار على الشجب حتى يصبح الوقت مناسبا للمعركة والمكان ايضا ، مع التأكيد على ان المعركة لن تنشب الا بمصر وبجيش مصر لانه لا معركة بغيرها ولا حرب وجيش مصر بعيد عن الميدان ، بعد هذه الجلسة بأيام حضرت ندوة للسيد عبد الحليم خدام في لندن ، وكان وقتئذ يشغل منصب وزير الخارجية السورية ، وكان يحضر الندوة معنا زعيم حزب الكهرباء وهو احد خدم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعندما مات الزعيم كان الخادم أياه لا يملك سوى



مرتبه ، ولكنه بعد رحلة «كفاح» خارج مصر .. وبعد تأسيس حزب الكهرباء صار من مليونيرات هذا الزمان . وهو يعيش الان غارج مصر وبالكفاح أمتلك شقة ثمنها مليون دورلار في لندن ، ويمتلك شركة لمد اسلاك الكهرباء في بلد عربي ويقود حزبا لتحرير الامة العربية من الخليج الى المحيط . في اثناء الندوة قلت للسيد عبد الحليم خدام : «اننا نعتمد عليكم في احراج نظام السادات بشن الحرب ضد اسرائيل، ، وابتسم عبد الحليم خدام واشار الى رئيس حزب الكهرباء وقال دونحن نعتمد على رئيس حزب الكهرباء للاطاحة بالنظام الساداتي، ولم يكن عبد الحليم خدام يجهل حقيقة الزعيم الكهربائي او حزبه ، ولكنها كانت فرصة لالقاء تبعة تمرير مصر على عاتق الزعيم الكهربائي باعتبار ان خدام ونظامه الطيب ليس من طبعه التدخل في شئون الأخرين ! وصرت ثوريا على الطراز العربي أشجب كلما شدة ايماني بالشجب ! شجب بدون مناسبة واحيانا أخرى اشجب على روحي من شدة ايماني بالشجب ! شجبت غزو اسرائيل لبيروت ، وشجبت غارة اسرائيل على وشجبت الغارة الامريكي لصالح وشجبت الغارة الامريكية على ليبيا ، وشجبت استخدام الفيتو الأمريكي لصالح اسرائيل .

وشجبت اضطهاد الفرق العربية في كأس الأمم الأفريقية ولكن الذي يغيظني بشدة هو اننى كلما شَبجبت اكتشفت اننى لا أزال مجرد تلميذ في مدرسة الشجب العربية ، فبعض زعماء العرب ـ قواهم الله ـ يستخدمون عقاقير لتقوية الشجب ، وبعضهم متعة الله بالصحة \_ يشجب ثلاث مرات على الاقل في الليلة الواحدة ، وبعضهم قادر على الشجب المتواصل حتى الصباح وصار الشجب هو اعظم بضاعة تنتجها امة العرب . والحمد لله لان اسرائيل المزعومة حفيت قدماها من اجل استيراد شحنة واحدة ولكنها فشلت حتى الان ، واعتقد ان يقظتنا ووحدتنا اللي ما يغلبها غلاب قادرة على افشال المسعى الاسرائيلي للسيطرة على اسواق الشجب! والدليل على اننا ملوك الشجب هو ما حدث اخيرا بعد لقاء بيريز والملك الحسن فقد شجب العقيد القذافي هذا اللقاء بشدة واخذ يشجب ثم يشجب ثم يشجب لدرجة ان الرئيس حافظ الاسد لم يجد ما يشجب به فقطع العلاقات وشجب بشدة ايضا منظمة امل وعلى دربها سارت منظمة حنان ومنظمة سعاد ومنظمة ريهام ومنظمة اشجان وغرق العالم العربى في معزوفة شجب من مقام البياتي والصبا والنهاوند ، وسارع العقيد القذافي الذي هو في وحدة مع المغرب الى عرض الوحدة الاندماجية مع الجزائر، ثم عرضها على الجمهورية الصحراوية ( البوليساريو) ثم شجب العرب جميعا وعرض الوحدة على دولة «بوركينافاسو» باعتبار ان دولة فاسو هي الوحيدة التي تحرص على مقررات قمة فاس! وشجب اللقاء ايضا الزعيم ابو نضال وبعد ان شجب ثم شجب ثم شجب بالثلاثة اقسم برأس سيدى المشجوب انه سيقتل كل من له علاقة بهذا اللقاء ، حتى الذين يشجبونه لان شجب اللقاء كاستحسانه ٠٠ وهو دليل على الاعتراف به ، وهي

جريمة يستحق مرتكبها الاعدام، وشجب ايضا كل الاباء الطيبين، ابو مطوة، وابو مدفع ، وابو ميزر ، وابو طيارة ، وابو غواصة ، وابو دبابة ، وابو قضية ، وابو نكبة ، وابو كوارث ، وابو رجل مسلوخة ، وابو شجبان ! وبالطبع ستنتهى زوبعة الشجوب بالفصحى . والشجوبات بالبلدي ؟ وينفض المولد في انتظار مناسبة اخرى لاستعراض المشجريات العربية ، خصوصا ان هناك اصنافا جديدة من الشجب وارد بلاد بره ، وهي المعدل والمحسن كما ان هناك شجب خنزيرة وشجب تمساحة وشجب حلوفة وهي اخر صبحة في صناعة الشجبات!! واغرب شيء انني عدت الى لسان العرب المحيط لعمنا ابن منظور لأعرف معنى الشجب بالتحديد واكتشفت عجبا ، فالشجب يشجب فهو شاجب ، وشجب بمعنى حزن ، وهلك ، شجبه الله اى اهلكه . وفي الحديث الناس ثلاثة ؛ شاجب ، وغانم ، وسالم ، فالشاجب الذي يتكلم بالرديء ، وقيل الناطق بالخنا ، والمعين على الظلم ، والغانم الذي يتكلم بالخير، والسالم ، الساكت! وفي التهذيب قال؛ ابو عبيد؛ الشاجب هو الهالك الآثم، وامرأة شجوب اى امرأة ذات هم، والشجب العنت يصبيب الانسان من مرض او قتال . وشجب الغراب نعق بالبين ، والمشجب هو الشماعة ، وبنو الشجب قبيلة من بنى كلب !! وأتساءل الان كيف وصل بنى شجب الجدد الى هذا المعنى الجديد للشجب ؟ حتى لغتكم يا ابناء الشجب أصبح لها معنى اخر غير الذى قصده الاجداد . ويبدو اننا في حاجة الى مراجعة للغة المستعملة الان لنصل الى سبب الوجيعة وسر الخيبة التى نعانى منها هذه الايام نقول الصمود وبعنى الصموت دجمع صمت» نقول التصدى ونمارس التردى في واقع الحال . نعلن اللاءات في المؤتمرات وفي الممارسة تتحول اللاءات الى نعمات ، او نعامات وتكتفى باخفاء رؤسنا في الرمال! نرفع شعار دامة واحدة ذات رسالة خالدة، ، ثم نتحالف مع الغريب ضد جزء من الامة التي هي واحدة وذات رسالة خالدة !! نقسم على التحرير من النهر الى البحر!! ثم نشرب من النهر مرة ومن البحر مرة ونعكف على التحرير في جرائد مأجورة وصحف معروضة صفحاتها في المزاد! نرفع شعار البندقية وغصن الزيتون ، ثم نجعل غصن الزيتون من نصيب العدو والبندقية نصوبها الى قلب صحفى يكتب رأيه او سياسى يبذل جهده فى مجال الممكن والمتاح! ونبتز الدول الغنية من اجل المعركة، ثم نكتشف ان المعركة في بيروت وليست في تل ابيب! وليس هناك تفسير لهذا كله إلا اننا نجهل لغتنا العربية ولا ندرك بالضبط معنى الكلمات . . وما احوجنا الان ألى منظمة جديدة وليكن اسمها سيبوية وقائد من خريجي كلية اللغة العربية وليكن اسمه الحركي «ابو قاموس» وما كان اغنانا عن هذا كله ، لوهجمت جيوش سوريا ومعها فيالق ابو نضال وابو الزعيم وابو الغيط على اسرائيل! وما كان اغنانا عن هذا الموقف المتردى لو اغارت اسراب الجو الليبية على الأرض الأسرائيلية وحطمت طائرات العدو وهي جاثمة على الأرض ، وقطعت خطوط مواصلاته ودمرت منشاته الاقتصادية و ما كان اغنانا عن هذا الموقف العصيب لو ان أبو نضال أو أبو كفاح أو أبو قتال صعوب مدفعه الرشاش الى قلب شامير أو شارون بدلا من قتل سليم اللوزى ورياض طه ومحاولة قتل احمد الجار الله لو حدث هذا أو شيء من هذا لما كان هناك مبادرة ولا كان هناك اجتماع قمة بين مسئول عربى ورئيس وزراء العدو! لانه في العلاقات بين الدول بعضها وبعض ، أما أن تحارب عدوك وأما أن تحاور عدوك ، ولم يذكر التاريخ لنا مثالا واحدا عن حروب الشجب! ولكن يبدو أن السادة الافاضل قادة جيوش الشجب يفهمون لغة العرب أكثر مما يفهمها العبد لله وهو على حق باعتبار أن بني يشجب هي قبيلة من بني كلب ، وما الشجب الا مجرد «هوهوة» في وجه العدو.. وهو أما يخاف ويهرب وأما يضرب بني كلب علقة سخنة كلما سنحت فرصة فنعود ألى «هوهوة» أشد! وختاما استنكر كل حرف جاء في هذا المقال حتى لا يتعقبني بني كلاب وحتى لا يفرغ رصاص مدفعه في قلبي الرفيق أبو زلومة أو الرفيق أبو



با عصال العمال » « نبسای نبسای »

كان الله في عون الرفاق الاوربيين فقد طلع نقبهم على شونة ، وانتهت أحلامهم الى كوابيس وما تصوروه بأنها الجنة اتضح بأنه شيء عادى مثل كل شيء على ظهر الأرض ، وانه طريق أخر من طرق المعايش يمكن ان يؤدى إلى السلامة أو الندامة أو إلى حيث اللي يروح مايرجعش!

والعبد شيعلم انتى بهذا الموضوع الشائك سأجر على نفسى المشاكل وسأتهم من الرفاق المتطرفين بأنى عميل امبريالى ، أما المعتدلين منهم فسيجزمون بأننى مخبر نشيط فى المخابرات المركزية الامريكية ، أما الطيبين منهم فسيقولون هذا مجرد برجوازى صغير لم يستطع الصمود فاستسلم . ولكى اسهل الأمر على الجميع اعترف لكم بأننى عميل امبريالى كومبرادورى ، واننى مخبر مركزى ومربوط على درجة شاويش ، وأننى برجوازى صغير وحقير ايضا ، وكل ما أرجوه ان يجيب الرفاق المصريين والعرب على سؤال واحد بسيط مع احترامى لهم واعترافى بأنهم من أكثر الرفاق تضحية ومن اشدهم اخلاصا ، ما رأيكم ايها الرفاق دام فضلكم فيما يجرى الآن فى انحاء الكتلة الشرقية ؟ ولماذا يهرب الناس من هناك كما يهرب المسجون من زنزانته ؟ والاكادة ان كل الهاربين من طبقة البروليتاريا عمال وفلاحين وصفار موظفين ، شابات فى عمر الورد ، وشبان فى قوة تايسون ، وكلهم تحت الثلاثين ، أى انهم ولدوا ونشأوا وتربوا وتعلموا فى ظل النظام الثورى التقدمى الاشتراكى ، وليس من بينهم أحد له علاقة بالعهد ( البائد ) ولا أحد منهم من اصحاب الطين أو من رجال الاعمال الذين أضيرت مصالحهم .

أين جنة العمال التي كإنوا يبشرون بها ؟ اين قلعة الطبقة العاملة ؟ واين شعار ياعمال العالم اتحدوا ، وهل كان المقصود ان يتحدوا للقرار من جنة العمال والهجرة الى جهنم الرأسمالية والامبريالية والكمبورادورية ! لقد سألت بعض السادة المناضلين في لندن وجينيف وباريس فأجابوا بأن مايحدث الآن في العالم الاشتراكي هي مؤامرة مدبرة من جانب المخابرات الامريكية . فهل تستطيع

المخابرات الامريكية أو المخابرات البلجيكية تجنيد الملايين ؟ وإذا استطاعت فهل تنجح في حقنهم بكل هذه الطاقة من الحماس ، وشحن قلوبهم بكل هذا الكم من الحقد ؟ وهل في استطاعه أي مخابرات على وجه الأرض تجنيد شعب بأكمله ؟ ان شعب بولندا ثار بأجمعه ضد الحزب الشيوعي واختار حكومة ليبرالية ، فهل هذا الاختيار من تدبير المخابرات الامريكية المركزية ؟ وإذا كان الجواب بالايجاب ، فالمخابرات الامريكية على حق لأن (أمتي لاتجمع على ضلالة) ولايمكن ان تتحد كلمة شعب نتيجة تحريض من مخبر امريكي ، أو رشوة يدفعها بنك تشيس منهاتن . ولكن مايحدث الأن هو بالتأكيد نتيجة خلل في النظام الاشتراكي . لأنه من المستحيل أن يثور شعب على نظامه بعد تحو نصف قرن خصوصا إذا كان النظام هو نظام العسل واللن والسمن ، لابد أن الناس اكتشفت بعد نصف قرن ان النسألة كلها مجرد شعارات ، فإذا جاعوا قالوا لهم الخبز للجميع . وإذا صاعوا قالوا لهم العمل حق ، وإذا اشتاقوا إلى رحلة خارج الحدود قالوا لهم انتظروا حتى قالوا لهم التعمل حق ، وإذا اشتاقوا إلى رحلة خارج الحدود قالوا لهم انتظروا حتى تتصر الطبقة العاملة في إنحاء الكرة الأرضية وعندئذ تصبح السياحة فرض على كل مواطن وبأقل التكاليف .

لقد كفر الناس بطوابير الخبز واللحم وطوابير السجائر، أما طابور السيارات فهو لايقاس بالأمتار ولكن بالاعوام وبعض المواطنين ينتظرون للحصول على سيارة بعد قرن . والعبد شلم يتشرف بزيارة أى دولة من الدول اياها عدا المانيا الشرقية وقد زرتها مع المرحوم الاستاذ حسن فؤاد والكاتب الكبير الاستاذ فيليب جلاب ، وهما ماركسيان نادران ويؤمنان بأن الوطنية هي أعلى مراحل الماركسية . وكنا معا في سيارة رفيق مصرى قديم يقيم في برلين الشرقية حين صرخت زوجته صرخة ولا صرخة هند زوجة أبي سفيان بعد معركة بدر . وضغط زوجها على الفرامل بطريقة كادت تؤدى إلى انقلاب السيارة ثم فتحت زوجته الباب وانطلقت باقصى سرعة ، وتصورت أنها رأت طفلها يعبر الشارع وسط زحام السيارات ثم اكتشفت ان عينها وقعت على خيار في دكان الفكهاني وكان قد مضى عليها سنوات طويلة لم ترشكل الخيار حتى اقتنعت انها لن تراه الا يوم القيامة على فرض انها ستكون من اهل الجنة !

واذكر ان العبد لله روى القصة امام رواد قهوة ايزافيتش القديمة في ميدان التحرير، وكانوا شلة من الرفاق لهم جميعا شوارب، الخالق الناطق شارب الرفيق ستالين وكانت السياسة مهنتهم والثقافة هوايتهم والنضال هو لعبتهم في اوقات الفراغ! وقال احدهم معلقا على مارويته واصفا زوجة صديقي بأنها مجرد امرأة برجوازية تافهة! ولم ادرك حتى هذه اللحظة علاقة التفاهة بالطماطم والخيار. أما اذا كانت هناك علاقة فما اتفه الرفيق اياه الذي حكم بتفاهة زوجة الرفيق المصرى، لأنه هو نفسه كأن يبدو كالمجنون اذا اكتشف ان طبقه المفضل (عيش السرايا) قد اختفى من قهوة ايزافتش.



وما أتقه العبد لله ايضا لاننى كنت على استعداد وإذا نزيل سجن الواحات الخارجة أن ادفع خمس سنوات من عمرى مقابل ثمرة واحدة من الجوافة ، وادفع نصف عمرى مقابل طبق طرشى من معمل الحاج عبدالنبى الجيزاوى يرحمه الله! ثم ماقيمة النظريات في هذه الحياة إذا لم تستطع توفير الخيار والجوافة والطرشى ؟ وهل سيئكل الناس بيانات وتحليلات وعبارات من نوع المد الثورى والنخم الشعبى والالتحام الجماهيرى والشحطبور الديناميكى لو أن هذه العبارات تطعم الناس لهاجر الجميع من اوطانهم الى هناك ولكن الذى حدث هو هجرة الناس من هناك وفرارهم الى غير وجهة وإلى غير مكان دليل على أن الشعب قد يخدع بالشعارات بعض الوقت ، وقد تقتنع الجماهير بما يقال لهم فى الندوات وفى الاذاعات بعض الوقت ، ولكنها تنتفض ثائرة إذا اكتشفت أن الأمر مجرد رغى وهلفطة وكلام ، والحمد لله لأن الرفاق العرب المخدوعين لم يشهدوا باعينهم منظر المهاجرين وهم يرقصون طربا لحظة خروجهم الى الحدود النمساوية الفرحة تغمرهم والسعادة تطفح من وجوه الجميع .

مساكين الرفاق العرب والرفاق المصريين المخدوعين فقد طلع نقبهم على شونة . واقول الرفاق العرب المخدوعين لأن بعضهم لم ينخدع على الاطلاق . على رأس هؤلاء الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله . وهو احد المصريين الاقتصاديين القلائل الذين يستطيعون حل مشاكل كثيرة في بلادنا لو منحوا الفرصة وتمكنوا من تطبيق علمهم على ارض الواقع . وهو مناضل ماركسى ثورى قديم عانى الاهوال وتعرض للتعذيب ولكنه لم يستسلم .. ووصل الى مركز الوزارة ولكنه لم يتغير . ولو اراد الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله أن يصبح مليونيرا أو بنكيرا لكان له ما أراد . الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله تنبأ في ندوة مجلة « المصور » بأن الاحزاب الشيوعية ستسقط في دول أوربا الشرقية ، لأن الجيش الأحمر هو الذي فرضها على الناس ولم يلتف الناس حولها عن اقتناع .

وما تنبأ به الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله بدأ يتحقق الآن. وعلى حدود المجرفي هذه اللحظة عشرات الالوف من المواطنين من المانيا الشرقية يستعدون للفرار إلى النمسا ومنها الى دول الغرب. البعض منهم تمكن من عبور الحدود بعد ان حصلوا على جوازات سفر من المانيا الغربية ، أما الذين مازالوا ينتظرون عند الحدود فهم سعداء بالرغم من انهم يسكنون الخيام ويأكلون الاطعمة الجافة ويعانون من البرد الشديد ، ولكنهم مصرون على اجتياز الحدود أو الموت عندها ، بينما يزحف على الطرق المؤدية إلى الحدود النمساوية مئات الالوف تركوا ورائهم كل شيء وخرجوا بهدومهم يتطلعون إلى حياة جديدة في اوربا الغربية . واليفزيونات العالم تذيع في انحاء الدنيا صور المهاجرين في طوابير من جنة الدول الاشتراكية إلى نار الدول الغربية . والجميع يصفون الهجرة الجديدة بأنها اكبر هجرة في تاريخ اوربا منذ الحرب الأخيرة .

والذى دفع العبد ش الى كتابة هذه السطور هى حالة الهستيريا التى سيطرت على الذين تمكنوا من الفرار ووصلوا بالفعل إلى الأراضى النمساوية . لا اعتقد أن هناك فرحة تعادل فرحة هؤلاء الا فرحة مسجون تمكن من الهرب بسلام من زنزانته في ليمان أبى زعبل . شاب في حجم محمد على كلاى وقف امام الكاميرا يبكى وبقه مفتوح على طريقة المرحوم اسماعيل يس . وراح يردد كالمذهول عبارة واحدة .. انا حر ، انا حر ! وبنت في عمر الزهرة ، بيضاء كالقشطة ، حلوة كالمهلبية ، لم تستطع التعبير عن فرحتها فخلعت ملابسها وانطلقت تعدو أمام الكاميرا في حالة جنون حقيقي خرج بالبنت الألمانية عن الشعور وعن الوعى . والآن ، ما الذي سوف تفعله التنظيمات الماركسية والاحزاب الشيوعية في البلاد العزبية ؟ هل ستستمر في النضال وتعرض كوادرها للسجن وللنفي وللاعدام ايضا ؟ من اجل تجنيد الانصار لاقامة النظام الاشتراكي الذي سيهرب منه الناس بعد نصف قرن !

اعتقد ان التجربة فشلت ، ولابد من اعادة البناء واعادة النظر ، وعلى الرفاق الآن ان يعيدوا النظر ، وان يراجعوا الأوراق . بعد ان ثبت بالدليل القاطع انه لم تخلق بعد النظرية الصحيحة على طوال الخط ، وان الاشتراكية الماركسية اللينينية مثل غيرها في الافكار حاولت بقدر ما استطاعت ، واخذت فرصتها على الآخر ، حتى جاء جورباتشوف فأعلن ان النظرية تحتاج إلى مراجعة ، والأسلوب يحتاج الى تعديل . وكانت الخاتمة هي حركة الشعب في المانيا الشرقية الذي انطلق منه عشرات الألوف وباقصى سرعة هاربين من الجنة الموعودة إلى ارض المشاكل والمعاناة !!

وعليه العوض ومنه العوض عشرات السنين التي انفقها الرفاق في النضال، تجرعوا المر خلالها بين السجن والمنفي والنزول تحت الأرض حيث الجوع والخوف والظلام ورحمة الله على روح عمنا شعبان حافظ الذي مات في سجن الواحات وهو في الخامسة والسبعين من عمره، وكان حلمه الوحيد ان يمتد به العمر حتى يرى دولة الفلاحين والعمال. لقد كان الرجل طيبا بلاشك لأنه مات قبل ان يرى بعيني رأسه تفكك دولة البروليتاريا وهروب الرفاق منها، كما يهرب الأصحاء من مستعمرة للجذام!

اما شعار ياعمال العالم اتحدوا! ، فقد تحول إلى ياعمال العالم استعدوا للفرار، وليأخذ كل منكم ذيله في اسنانه ويافكيك. وهات ياجرى بأقصى سرعة هروبا من الجنة الموعودة إلى حيث لاوجهة ولا مكان. وعند الحدود أرفعوا ايديكم وياجنة العمال. باي باي!!



والمسكسورة!

إنهالت على العبد لله خطابات القراء من كل صوب وحدب ـ وعلى رأى الشيخ طاهر ـ بسبب مقالى عن الشورت الشرعى . وقال فقهاء آخر الزمان (الا تعرف أيها الجاهل والأمى ـ الذى هو حضرتنا ـ ان عورة الرجل من منتصف البطن حتى الركبة ؟) والمسألة التى يجهلها حضرات الفضيلة اياهم اننى اعرف عورة الرجل ومن اين تبدأ والى أين تنتلى ، ولكن المشكلة هى أننا لا نتصدر إلا فى الهايفة ، ولا نتوقف إلا عند الفارغة ، ولا نهتم إلا بالخرابيط!

وخطابات القراء التى نزلت ترف على العبد لله توحى بأن القيامة قامت ، وأن الدنيا تبعثرت ، وأن الجبال تنأثرت . وأن العالم على شفا حفرة من النار ، ليه ؟ لأن العبد لله تجرأ وتجاسر وهاجم الشورت الشرعى ! يا سخطة ! أهذا هو الموضوع ؟! ومن أجل هذا تحررت كل هذه الخطابات ، وأنشغل سعاة البريد ، وأندحمت مكاتب البوسية من أسيوط وإلى أمبوط ؟!

أكل الدين أن تحفوا شواربكم على رأى سيدى وتاج رأسى عمنا الشاعر المتنبى ؟! وأول هام ـ على رأى ستى بهانة يرحمها الله ـ لا يوجد شيء اسمه الشورت الشرعى والشورت الآخر الذى لا تنطبق عليه تعاليم السماء . ولكن هناك شورت طويل وشورت قصير ، واحتجاجى كان منصبا على وصف الحكم الدولى دمحمد حسام الدين، للشورت الطويل بأنه الشورت الشرعى ! خصوصا أنه كان يتحدث في التليفزيون وبلهجة ولا لهجة مفتى الديار المصرية الذي من حقه فرز الشورتات الشرعية من الشورتات التي ليست على دين الاسلام !

ثم تعالوا نتفاهم معا ، بدون شتائم ولا اتهامات ، اللاعب الذي يرتدى أي شورت ونتفرج عليه غالبا في التليفزيون بيننا وبينه اكثر من نصف كيلو متر . والعبد ش سواء في التليفزيون او في الملعب \_ يتفرج على الكورة ، ولكن يبدو ان بعض المتفرجين يتفرجون على العورة ا

وفي المباريات نحن نتابع الكورة في اقدام اللاعبين، واحيانا نلعب معهم

فنرفس المقعد أو الترابيزة أو الحائط أما العورة (التي هي من السرة الى الركبة) فلا اعتقد أنها موضع أهتمام أحد إلا السادة الذين اشتغلوا بالافتاء في أخر الزمان أ

الكارثة الكبرى ان اغلب الذين ارسلوا خطابات الاحتجاج دكاترة ومهندسين وطلبة في الجامعة ، وطالبة أرسلت للعبد لله تعاتبني لأننى تركت الكتابة في أمور (الشقاوة) الشقاوة ، وتفرغت لنقد الدين! نقد الدين حتة واحدة! وما علاقة الدين بالشورت الذي يرتديه لاعب كرة القدم ؟ وما علاقة الاسلام بكل هذه الخزعبلات التي انشغلنا بها وانشغل بها الشباب في هذه الايام ؟

رجم الله أيام زمان عندما كان الاسلام في عزه وفي مجده . بعد معركة القادسية ارسل «سعد بن ابي وقاص» الى الخليفة في المدينة يسئله الرأى : من احق الناس بالحصول على ما تبقى من الغنائم ، هل هم حملة السيوف ام هم حفظة القرآن ؟ وجاء جواب الخليفة : وزعها على حملة السيوف ! الله الله يا خليفة المسلمين ويا اكبر رأس في دولة الاسلام . ومن مثلك يعرف حقيقة الدين ؟

هؤلاء ـ حملة السيوف ـ هم جنود الاسلام وهم مشاعله الحقيقية . وهؤلاء هم المجاهدون الحقيقيون . والجهاد الصحيح أن تكسر عدوا من اعداء الاسلام ، او تكسب أرضا للاسلام ، أو تضم مؤمنين جددا في صف الاسلام . هذا هو الجهاد الصحيح ، أما طول الثوب وما يظهر من وجه المرأة ، وما ينكشف من شورت اللاعب . فلم يكن من اهتمامات المسلمين الاوائل . كانوا مشغولين برايه يرفعونها من اجل الاسلام ، أو سيفا يشهرونه باسم الاسلام ضد اعداء الاسلام ، أو غزوة ينضمون اليها في سبيل الله . ولكن المسلمين في عصور الانحطاط ينشغلون ـ للاسف الشديد ـ بالتافة من الأمور والهابط من الخلاف .

وبعد كسرة سلطان مصر المعظم «قنصوة الغورى» فى حلب ، ثم كسرة السلطان «طومان باى» على ابواب القاهرة ، وسقوط مصر فى قبضة «السلطان سليم بن عثمان» وبعد ان تحولت مصر من امبراطورية الى نيابة سلطنة وخضعت لسلطان الاتراك ، انشغل الناس وعلى مدئ عامين فى مسألة غاية فى الهيافة والانحطاط ، والذى حدث ان زوجا ضبط زوجته مع عشيقها فى حالة زنا ، واعترف الزانى والزانية فسيقا معا الى قاضى القضاة . وأما كبير القضاة فقد أقر بوقوع جريمة الزنا ، فأمر بتجريسهما فى المدينة ، فأركبوهما حمارين بالمقلوب وسار امامهما رجل بجرس كبير ينادى فى الاسواق ويسرد على الناس تفاصيل فعلتهما المهببة . وبعد ان انتهت الجرسة وعاد موكب الزانيين الى دار القاضى ، أعاد كبير القضاة استجوابهما للمرة الثالثة ، فانكرا ما نسب اليهما ، فأمر بالافراج عنهما على الفور ، وتغريم كل منهما مائة دينار . أما الزاني فقد دفع المبلغ وعاد الى بيته فى المساء ، أما الزانية فاعتذرت عن الدفع ، فأمر القاضى باحضار زوجها وطالبه



بتسديد قيمة الغرامة! ولكن الزوج رفض ان يدفع وصاح في وجه القاضى: زوجتى تزنى وأنا أدفع الغرامة!؟ وعندئذ أمر القاضى باخلاء سبيل الزوجة وحبس الزوج حتى يقوم بتسديد المائة دينار. ونجح ابن الزوج في الصعود الى القاعة ومقابلة نائب السلطان ، فاندهش النائب غاية الاندهاش وأمر باحضار قاضى القضاة وعندما سأله عن حقيقة الأمر أيد القاضى ما جاء في شكوى الابن! فسأله نائب السلطان: وكيف تفرج عن الزاني والزانية وتامر بحبس الزوج؟ فاجابه القاضى: هذا هو الشرع!! وكان قاضى القضاة صادقا ، لان حد الزنا لا يقام إلا بعد استجواب يطرح خلاله السؤال ثلاث مرات على مرتكبي الجريمة . فاذا انكر الفاعل في أي مرة من المرات الثلاث وجب اخلاء سبيله وعدم اقامة الحد! ولكن نائب السلطان كان روميا ، ولم يكن محيطا باحكام الشريعة ، فاصدر أمره بالأقراج عن الزوج واعادة القبض على الزوجة وعشيقها ، واستدعى مشايخ المذاهب الأربعة بما فيهم قاضى القضاة وسألهم رأيهم فيما جرى ، فأجابوه جميعا : هذا الأربعة بما فيهم قاضى القضاة وسألهم رأيهم فيما جرى ، فأجابوه جميعا : هذا القضاة وقال له متهكما :

ارجو أن تعود الى منزلك الأن فتجد زوجتك في احضان رجل اخر . ورد الشيخ العجوز :

نسأل الله الا يحيينا الى هذا اليوم ، وقبل ان يخرج المشايخ من حضرة النائب كان نائب السلطان قد اصدر امره بطردهم من مناصبهم ، وقام بتعيين غيرهم ، ثم أصدر في اليوم التالي فرمانا بالا يدخل عليه احد منهم ، وأن يقبض على كل شيخ يشاهد في الطريق بعد المغرب . وانشغلت مصر كلها بالحادثة ، وانقسم الناس حول القضية ، بعضهم يؤيد المشايخ ، وبعضهم يؤيد نائب السلطان . وتأسست في مصر جمعيات سرية ، بعضها كان يهدف الى اغتيال نائب السلطان ، وبعد مرور عامين حسم نائب السلطان القضية ، فأمر بشنق الزاني والزانية ، وحكم بضرب المشايخ الأربعة علقة ساخنة بالفلقة ، وخرج الأربعة بعد العلقة من القلعة الى المنفى . احدهم الى «نواج» والأخر الى «البرارى» والثالث الى «دراو» أما قاضى القضاة فقد خرج من القلعة منفيا الى الواح (الواحات) وهكذا اسدل الستار على أهيف قصة في تاريخ مصر الوسيط، ولكن وقوعها في ذلك العصر كان ضروريا بعد ان تحولت مصر من امبراطورية الى نيابة سلطنة ولم يكن ممكنا ظهور مثلها ايام «السلطان قطن» وفي عصر الملك الظاهر بيبرس ، وفي ايام السلطان برقوق وابنه السلطان فرج لانه لا وجود لهذه القصص الهايفة في زمن الانجازات العظيمة والانتصارات الباهرة. ولكن في ايام الانكسار ينشغل الناس بطول رالذقن ، وعرض الزبيبة على الجبهة ، وطول ثوب المرأة ، ومواصفات شورت اللاعب ، ويستفتى الناس مشايخهم في أمور من عينه :

هل الكلام في التليفون حلال أم حرام! وهل مشاهدة السينما من الكبائر؟

وهل يدخل النار من يأكل المربى في الصباح ؟

واذا كان الجزاء من جنس العمل ، فالمشاكل أيضا من جنس الحال ! عندما يكون المسلمون في خير يتساءلون : هل الغنائم لحملة السيوف أم لحفظة القرآن ؟ وعندما يكون المسلمون في غم يتساءلون : هل لحس التراب يؤدي الى الافطار ؟ ايام مجد المسلمين طلب البعض محاكمة خالد بن الوليد لانه قتل اسيرا لكي يتمكن من عقد قرانه على زوجته واستدعاه ابو بكر الصديق واستفسر منه عما حدث ونفي خالد ما نسب اليه . فاشار عليه بالسير على بركة الله بجيش المسلمين الى الشام . وعندما احتج البعض على السماح لخالد بالسير الى بر الشام على رأس الجيش قال ابو بكر : والله ما اغمد سيفا سله الله على اعدائه !

الله اكبر يا خليفة رسول الله وصديقه ، لو كنت معنا اليوم لطالبك السادة الذين اشتغلوا بالافتاء في غفلة من الاسلام بنتف لحيته وتعليقه على شجرة في ميدان التحرير! ولكن لانك كنت على رأس خير أمة اخرجت للناس، فقد أمرته بالسير على رأس الجيش الى الشام ، ويقضلك ، وقضل خالد بن الوليد ، وقضل رجال من هذا الطراز صار الاسلام اقوى امبراطورية عرفها تاريخ الانسان . ولكن لا جناح على السادة الذين اشتغلوا بالأفتاء في غفلة من الزمان ، ولا بأس عليهم باعتبار ان الحال من بعضه فجيوش المسلمين في هذا الزمان اصابها الارهاق من قتال المسلمين وديار المسلمين تعانى الفاقة والحاجة والضبياع ، وقدس الاقداس سقط اسيرا في قبضة اليهود الاوساخ! وأكثر من شوال خطابات للعبد شاحتجاجا على مقال الشورت الشرعى . وكل (العلماء) يؤكدون ان للرجل عورة ، ولأنهم (علماء جدا) فانهم يحددون مكان العورة من السرة وحتى الركبة! هيه دى المشكلة؟ طيب والقدس ؟ والحرب العراقية الايرانية ؟ والشعب الفلسطيني الذي يعاني المحنة والموت الزؤام؟ والمجاعة التي تضرب المسلمين في السودان وفي تشاد وبنجلاديش وفي الصومال ؟ وما رأيكم في أحوال المسلمين التي تردت الى الدرك الاسفل ، بينما حتى عبدة الاوثان يعيشون في بحبوحة وانسجام ؟ اي المشاكل اولى بالرعاية والعناية والاهتمام؟

افتونى يا اصحاب الفضيلة (علماء) اخر الزمان!!

أما بالنسبة للحكم الدولى محمد حسام الدين ، وقد احتج اغلب اصحاب الخطابات على وصفه بمفتى الديار الكروية . فالعبد شيعتذر ، خصوصا بعد ان ثبت بالدليل القاطع انه لا يشغل منصب مفتى الديار الكروية ، ولكنه يمارس مهام شيخ مشايخ الطرق الكروية ، والشرعية منها على وجه الخصوص !

## توظيف الاقدام!

شكرا للسادة بتوع التليفزيون لأنهم رطبوا حياتنا بمباريات كأس أوروبا ، حيث اللعب على طول ، والشوط على ودنه ، والعيال اللعيبة في الرمح كالأحصنة . في القوة كالثيران ، في النفس كما قطار سكة حديد طوالي ، وحيث الحكام هم ملوك الملاعب صحيح ، وحيث الجمهور يستخدم حناجره في التشجيع ولا يستخدم عضلاته! ولكن واأسفاه على فريق المانيا بعد ان خلت قائمته من النجوم . اللعب عادى وان كان بالنسبة الى لعبنا غاية المراد من رب العباد . و .. واأسفاه على فريق ايطاليا بعد ان حصل له نفس الحصلان ، اللعب مضبوط ولكنه غير مبهج ، والعرض مش بطال ولكنه مش لذيذ ، دليل على ان الكورة الحلوة هي كورة نجوم ولذلك كانت المباريات التى يشترك فيها عبد الكريم صقر تختلف عن المباريات التي لا يشارك فيها . وكان الضيظوى يضيف مذاقا خاصا الى المباريات التي يلعبها ، وكان المرحوم رضا يضفي على المباريات بهجة شديدة ومتعة لاحد لها ، ونفس الشيء يصدق على المباريات التي كان يشترك فيها مصطفى رياض والشاذلي ورفعت الفناجيلي وعلى ابو جريشة . ونفس المتعة مضروبة في الف اذا شاهدت مباراة يلعب فيها ببليه او مارادونا او بلاتيني اما مباريات الصحة والعافية واللياقة ، فهي مباريات حلوة اي نعم ولكنها ليست ممتعة ، وهي اشبه بالطعام المسلوق ، صحى ولكنه غير شهى ! وهذا الوصف ينطبق على فرق أوروبا التي بلا نجوم ، أما اللعب تبعنا فحدث ولا حرج ، عندنا لا صحة ولا تجوم ، لا فن ولا احصنة ، لا استعراض ولا خطة . ومنذ أن اعتزل محمود الخطيب وأنا لا أشعر برغبة في مشاهدة المباريات . واندهش احيانا عندما يكون المعلق هو على زيور ، واسمعه يغنى امام الميكروفون (يا سلام ع الحلاوة) حلاوة !! فين هيه الحلاوة دى ؟ هذا العك الأزلى ، واللعب الهلس ، وهذه الانفاس المقطوعة ، والسيقان المخلوعة ، هل هذه هي الحلاوة ؟ طيب امال فين الوحاشة والدمامة ؟ واين يكون سوء الاداء وقلة الحيلة ، وهوان اللعيبة على الشبكة وعلى الأجوان !؟ ويصدع ادمغتنا بين الحين والحين بعض السادة المحرراتية في الصحف القومية والحزبية ، وخصوصا عقب كل دورة افريقية او اوليمبية ، عن العروض التي انهالت على كباتن مصر العظام ، وكيف صرخ سمسار من فرنسا ، ارجوكم اعطونا جمال عبد الحميد . أو يا خرابي .. لا ابرح هذا المكان الا وفي يدى ربيع ياسين . ويكتبون عن عروض بمئات الألوف للكابتن حلبص ، وعرض اخر بملايين الفرنكات للكابتن فرهود ثم ينتهى المولد ولاحس ولاخبر ويحترف عيال المغرب وعيال تونس وعيال الجزائر، ويلعب مائة لعيب افريقي في نوادي اوروبا . ويبقى الكباتن تبعنا محلك سر، لا احتراف في الخارج، ولا تواضع في الدخال! اخبار لعيبتنا في الصحف عندنا كأخبار بعض الفنانات تعاقدت على فيلم مصرى هندى مشترك .

وقعت عقدا مع هوايود لدور البطولة امام روبرت تايلور (تايلور مات منذ عشرين عاما) ستلعب الدور الثانى فى فيلم بلجيكى ايرلندى مشترك !! وتمر السنون فلا تلمح اثرا للست الفنانة فى اى فيلم ، ولا حتى فيلما تليفزيونيا من انتاج عجمان ! على العموم شكرا لتليفزيون مصر لانه رطب حياتنا بمباريات بطولة اوروبا . واذا كانت النجوم غابت فى فريق المانيا وفريق ايطاليا ، فالنجوم على ودنه فى فرق الاتحاد السوفييتى وانجلترا والدانمرك وسنستمتع بالفرق التى تضم النجوم وسننفعل بالفرق التى تضم النجوم نيوزلاندا وشكرا له لو اذاع مباريات دورة استراليا ، ويا سلام لو اذاع مباريات دورة جزر الارخبيل . فسيكون فى كل هذه الدورات كورة ممتعة ، او على الاقل مقنعة . وستكون عوضا لنا عن مباريات (حلق يسترك) التى نشاهدها فى ملاعبنا هذه الايام .

واقتراح من العبد لله لاتحاد الكورة ان يوقف مباريات الدورى لمدة عام ، وأن يضع قانونا لتنظيم اعمال النوادى اياها ، كما فعلنا مع شركات توظيف الأموال ، وباعتبار ان هذه النوادى في حقيقة الأمر ، هي شركات لتوظيف الاقدام . اللهم لا نسألك الغاء الدورى ، ولكن نسألك التقليل من عدد المباريات !!



The state of the s

يبدو ان الصحافة ليست مهنة البحث عن المتاعب ، ولكنها مهنة البحث عن المعاش ، والدليل على ذلك ان العبد ش يعمل في بلاط صاحبة الجلالة منذ العام عشرات من المشاهير الاعلام الذين تركوا بصماتهم على تاريخ مصر الحديث عشرات من المشاهير الاعلام الذين تركوا بصماتهم على تاريخ مصر الحديث وكان ابرز هؤلاء زميلي عبدالسلام ، جارى في تختة واحدة من سنة اولى الى سنة ثالثة رابع ، اذ كنا لحكمة لا يعلمها الا علام الغيوب ، تتدهور احوالنا وتنخفض درجاتنا كلما توغلنا في بحر العلم . ويبدو ان عبد السلام قد اكتشف مبكرا ان طريق العلم ليس له نهاية ، فآثر الانسحاب واحتل مكان الوالد . وصار بعد فترة اكبر حانوتي في القاهرة الكبرى ، واشهرهم في العصر الحديث . ومن اعلام المدرسة ايضا زميلي (حنبلة) بتشديد اللام ، الذي هجر الدراسة وشق طريقة في الحياة بمطواة قرن غزال ، واصبح فتوة الحبانية وسوق السلاح ، ومات شهيدا في معركة تاريخية ضد فتوات حي بولاق .

أما العبد شفقد اتجه الى الصحافة وأنا مازلت طالبا فى المدرسة ، عندما اصدر ناظرها مصطفى بك عبد الهادى مجلة اسبوعية اسمها نداء الوطن ، واستعان برئيس تحرير من اعضاء النقابة هو المرحوم مختار الغمراوى ، أما المحررون فقد اختارهم الناظر من بين التلاميذ الذين يقرضون الشعر ، ويلقون الخطب العصماء فى مظاهرات الطلبة ضد الانجليز ، وكان العبد شواحدا من هؤلاء . وكان حى الزمالك هو محور اول موضوع صحفى دبجه قلم العبد ش واقترحت على حكومة مصر وقتئذ ان تقيم منافذ جمركية ومكاتب لادارة الهجرة والجنسية على ابواب حى الزمالك ، بعد ان اصبح الحى دولة قائمة بذاتها . حيث ان جميع اليفط بالحى مكتوبة باللغة الانجليزية وتحمل اسماء غريبة ، بقالة لانكشاير ، مكوجى ليفربول ، جزارة كيتشز ، فكهانى هايدبارك ، كما كان الحى نفسه محرما دخوله على ابناء البلد ، اصحاب الجلابيب والطرابيش والشباشب الزحافي . باعتبار الحى المذكور منطقة محرمة الا للخواجات والبشوات والبكوات والستات الالماظيات المتالقات المتبلطات بفرو الذئاب وجلود الثعابين .

وبعد نشر الموضوع فى المجلة ، وظهور اسمى بحروف المطبعة ، اصابت العبد لله لوثة عقلية لاازال اعانى منها حتى الآن . قرأت الموضوع الف مرة ، وفرضت على جميع اصدقائى ان يقرأوه وان يعيدوا قراءته عدة مرات ، وأوهمت البعض منهم ان امتحان اخر العام سيكون فى هذا الموضوع بالذات ، وان النجاح سيكون من نصيب من يحفظ موضوعى عن ظهر قلب ، ويجيد شرحة ، ومعرفة ما بين السطور ! وبالرغم من ان المجلة لم تطبع اكثر من ثلاثة الاف نسخة ، وبالرغم من معرفتى بان المجلة لم تجد مشتريا واحدا فى ااسوق ، الا اننى اعتبرت نفسى واحدا من كبار الكتاب ، ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم العربى

وبدأت اقارن نفسى بمحمد التابعي واحمد الصاوى محمد . وبدأت اخطط الاصدار مجلات جديدة وانشاء دور صحفية كبرى . ولكن مجلة نداء الوطن ماتت فجأة بالسكتة القلبية ، ولم يترك سقوطها اى رد فعل على الاطلاق الا عند اصحاب دكاكين اللب والفول السوداني ! ولكن الفترة القصيرة التي صدرت فيها نداء الوطن كانت كافية لتجعل الصحافة تسرى مع دمي في عروقي . وتدخل مع انفاسي في نخاشيشي ! ومنذ تلك اللحظة حملت قلمي على كتفي وسرحت في مكاتب الصحف . ونشرت مقالات تكفى باعة اللب والفول السوداني في عموم قارة افريقيا . وفي مجلات وصحف لم يقرأها احد ولم يسمع بها احد ، مجلة الخميس ، مجلة السحاب ، وجريدة الخبر ، ومجلة الأسبوع ، ومجلة بلادى ، ومجلة الرقيب ، ومجلة الحقيقة ، وجريدة الازهار ، وسر تسميتها بهذا الأسم ، هو ان صاحبها ورئيس تحريرها كان من سكان ميدان الازهار ، الذي عرف فيما بعد باسم ميدان باب اللوق ، وكانت اغرب الجرائد التي عملت فيها هي جريدة النيل ، وقد اشترك معى في تحريرها كوكبة من الزملاء الذين اشتهروا فيما بعد ، من بينهم شيخ المصورين رشاد القوصى ، ورسام الكاريكاتير طوغان ، والكاتب الصحفى ضياء الدين بيبرس ، وكان الشرط الوحيد لمن يريد ان يعمل في تلك الجريدة هو ان يشترى لنفسه مكتبا يجلس عليه . ولان العين كانت بصيرة والايد قصيرة ، فقد اشتغل اغلبنا محررين ورسامين ومصورين ع الواقف .

واخر مجلة اشتغلت فيها قبل الثورة هي مجلة الستار ، وكان يرأس تحريرها مأمون الشناوي وابراهيم الوردان ويعمل فيها ثلاثة الاف محرد ، ولكن على طريقة سيدنا عمر بن الخطاب حين ارسل مددا الى عمرو بن العاص وهو في طريقه الى فتح مصر وكتب اليه يقول : ابعث اليك بمدد من اربعة الاف رجل على رأسهم اربعة رجال كل منهم بالف ، كان جيش المحررين الذي يعمل في مجلة الستار يضم الاستاذ صلاح حافظ ، الاستاذ يوسف فكرى ، والعبد ش . وفي هذه المجلة وعنها سمعت أجمل واعمق وألذغ نكته قيلت في شأن المجلات البائرة والمجلات الميتة في كل الأزمان فقد تسامل صاحب المجلة في اجتماع التحرير الاسبوعي عن الوسيلة المثلى التي ترفع توزيع المجلة إلى مائة الف نسخة كل اسبوع ، ورد



مأمون الشناوى على الفور: نحط سندويتش فول في كل نسخة!

ولم تستقر احوال العبد لله في بلاط صاحبة الجلالة الا بعد قيام الثورة وتنقلت على مدى ستة وثلاثين عاما في ثلاث دور صحفية فقط لاغير ، واشتغلت لمدة عام في جريدة القاهرة ، وخمسة اعوام في جريدة الجمهورية ، وقضيت ثلاثين عاما في مؤسسة روزاليوسف .

وبدأت محررا بالقطعة ، واول مرتب حصلت عليه كان عشرة جنيهات ، وانتهيت باعلى مرتب تسمح به قوانين الدولة .

وتوليت عدة مناصب في بلاط صاحبة الجلالة ، رئيسا لقسم الشئون العربية ، ورئيسا لقسم الاخبار الداخلية ، ورئيسا للقسم الفنى ، وسكرتيرا للتحرير . ورئيسا للتحرير ، وشرفنى زملائى في السنوات الأخيرة من خدمتى باختيارى لعضوية مجلس الإدارة . وفي يوم ٢٠ نوفعبر الماضى أن للصحفى العجوز أن يسلم .. ليس القلم الذي يكتب به ، ولكن الدوسيه الذي يضم أوراقه ، فقد أحيل الولد الشقى أخيرا إلى المعاش ، والمعاش في بلاط صاحبة الجلالة ، لا يعنى التوقف عن الكتابة أو الكف عن ممارسة المهنة ، ولكن يعنى فقط أن السيد المحال إلى المعاش ليس في مقدوره أن يتولى مناصب رسمية ، ولا يحق له أن يجلس على مقعد في مجلس الادارة ، ولكنه يستطيع بعد ذلك أن يصنع أي شيء وكل شيء في بلاط صاحبة الجلالة .

وهكذا انضم صاحبكم الى النادى الذى يضم جلال الحمامصى ، ومصطفى امين ، وموسى صبرى ، ومحمد عودة ، وفتحى غانم ، ويوسف ادريس ، واحمد بهاء الدين ، وصلاح حافظ ، وكامل زهيرى ، واحمد الصاوى محمد ، وحافظ محمود ، وعشرات اخرين من الكتاب والفنانين والحق اقول ايها السادة ان العبد شلم يذق طعم الاستقرار في بلاط صاحبة الجلالة الصحافة الا بعد التأميم .

وقبل ثورة ٢٣ يوليو عملت في صحف حزبية كثيرة ، بعضها لم يصرف مرتبي حتى الآن في فترة من الفترات اشتغلت في مجلة حزبية كان صاحبها يحمل البكوية الرسمية ، وينحدر من أصول شركسية ، ويمتك عدة قرى في ريف مصر ، ويشترك مع الانبياء في صفة واحدة هي الامية ، وكان مرتبى في هذه المجلة لايزيد عن عشرة جنيهات ، واكنى اكتشفت بعد عام كامل قضيته في مجلة البيك اياه بانني لم اتقاض سوى ثلاثين جنيها ، بواقع جنيهين ونصف جنيه شهريا ، وكنت أدبر أمرى بكتابة نصوص اذاعية لمحطة الشرق الادنى ، ولكنى لم انقطع يوما واحدا عن العمل في المجلة .

ولم اتوقف اسبوعا واحدا عن الكتابة ولكن بعد الثورة استقرت امور الصحافة ، واصبح للصحفيين نقابة تدافع عن المحررين ولا تدافع عن اصحاب الاعمال .

ورغم اتهامى مرة بمحاولة قلب نظام الحكم ، ومرة بالخيانة العظمى (!) الا ان السلطة لم تستطع فصلى من نقابة الصحفيين ، وفصلنى رئيس نقابة عمال المؤسسة التى كنت اعمل فيها بعد ثلاث ساعات فقط من القاء القبض على ، دليل ان هذه النقابة ورئيسها من فصيلة العمال الملتزمين بميثاق الشرف العمالى ، ومن المناضلين الذين يستشهدون فى سبيل حقوق الاعضاء!!

والان اصبح لنا مجلس اعلى للصحافة ، وصار من حق الصحفيين امثالى ان يحصلوا على شهر مكافأة عن كل عام يقضونه في خدمة الصحافة . وصار من حقهم ايضا ان يمدوا خدمتهم اذا شاءوا ، وان يقبضوا معاشهم من الدولة ، ويحصلوا على الفرق بين المعاش والمرتب من الجريدة وها انذا الحمد لله على المعاش منذ ثلاثة شهور ولكني لا أحصل الا على الفرق فقط من المؤسسة التي اعمل فيها ، اما المعاش نفسه فقد ضاع يا ولداه بين استماره ٦ وقسيمة بند ٢ وملف ١ /١٧ وصورة من القرار الوزاري رقم ٩ ، والقرار الجمهوري رقم ٥٨٠ لعام ١٩٧٤ المعدل بالقرار رقم ٩١٢ لعام ١٩٧٥ المتعلق بقانون تنظيم الصحافة رقم ١٦/١٢/١٦ ج ، وهو القانون الخاص بالصحفيين اعضاء النقابة الذين بلغوا سن الستين ، والذى يجوز لهم في حالة مد الخدمة ، احتساب مدة الخدمة السابقة على معدل الخدمة القادمة ، تأسيسا على ما جرى عليه العمل ، بالقوانين المرعية ، وبناء على ما استقر عليه رأى القضاة والقانون الادارى ومجلس الدولة ، من اجل ربط المعاش بطبيعة العمل المترتبة على التأسيس الجبرى ، حسب نص القانون رقم ١١٩ لسنة ٦٥٠ هجرية بشأن تنظيم ديوان الانشاء الذي صدر في عهد السلطان برقوق ، مع مراعاة كل القوانين التي صدرت فيما بعد وآخرها الفرمان رقم ١٦ لعام ١٧٤٨ بشأن انشاء الوقائع المصرية ، وما ترتب عليها من حقوق لجميع المحررين والقراء!!

أما مكافأة نهاية الخدمة فقد ضاعت هي الأخرى في بلاط المجلس الاعلى الصحافة ، ولكن وعلى رأى احسان عبد القدوس لاشيء يهم ، فالحصيلة لابأس بها والنتيجة خير على كل حال ، وكتبنا والحمد شعلى مدى اكثر من اربعين عاما مئات الاطنان من المقالات ، استهلكت عشرات الاطنان من الورق ، استفاد بها تحالف قوى الشعب العامل من باعة اللب وباعة البلح الامهات ، وربات البيوت اللوات استخدمت مقالاتي في مسح زجاج النوافذ ، وحكمة الله أن مقالاتي تمسح اكثر بياضيا ، كما أن هناك فرق !! وثلاثون كتابا أولها (السماء السوداء) وأخرها (رحلات بن عطوطة) . وخمس مسرحيات أولها فيضان النبع وأخرها بين النهدين وعشرات المسلسلات الأذاعية والتليفزيونية في مصر وفي العالم العربي وبلاد تركب الايرباص ، وتخلل هذا كله خمس مرات فصلا من الوظيفة ، وخمس سنوات سجنا على ثلاث فترات وفي ثلاثة عهود مختلفة وعشر سنوات صياعة خارج بر مصر .

ومع ذلك نحمد الله لان حرفتنا كانت هى نفسها هوايتنا ، وبقدر ما تعذبنا بقدر ما سعدنا ، وكانت روضتنا بقدر شهرتنا ، وكانت حياتنا فى بلاط صاحبة الجلالة - بمثابة حرب عظمى خسرنا فيها معارك كثيرة ولكننا فى النهاية كسبنا الحرب !

أما المعاش ، وأما مكافأة نهاية الخدمة ، فهى كلها مسائل مادية ودنيوية ، ونحن والحمد لله لأن حياتنا لم تضع ونحن والحمد لله لأن حياتنا لم تضع سدى وجهدنا لم يذهب هدرا ، ويكفى اننا اكتشفنا فى نهاية الأمر حكمة كانت غائبة عنا ، ولو اننا متنا قبل ان ندركها لحصل لنا نفس الشىء الذى حصل لكلبة يزيد .

وتسألنى وما الذى حدث لكلبة يزيد ؟ اجيبك باننى لا اعرف ولا يزيد ايضا ! ولكن يكفى اننا اكتشفنا فى نهاية الأمر ، ان الصحافة ليست هى مهنة البحث من المتاعب ، وانما هى مهنة البحث عن المكافأة ، وفى قول آخر مهنة البحث عن المعاش .

وعاش المجلس الأعلى!!



وسيداللوادونا المسيداللوايف المسيداللوايف المسيداللواية

إذا كان صحيحا دائما : ياميت ندامة على اللى حب ولا طالش . فاحيانا يكون صحيحا : ياميت ندامة على اللى حب وطال واقرب مثال على صحة هذا المثل المقلوب ، هو الفريق القومى المصرى لكرة القدم ومديره الخواجة سميث ومدربه شحتة ! فقد اثبت الجهاز الفنى الحالى ان اعضاءه يحبون الكرة ، واثبت "لعيبة" الفريق القومى انهم يحبون مصر ، ومع ذلك لم يسلم "اللعيبة" ولا الجهاز الفنى تبعهم من السنة واقلام البعض ، ولم يتورع بعض السادة إياهم عن وصفهم باحط الصفات ، والمطالبة بتسريح الكابتن شحتة ، والقبض على الخواجة سميث وترحيله الى لندن عن طريق الانتربول . وذهب البعض الى بعيد فطالبوا بمحاكمته فى القاهرة امام محكمة الثورة الكروية ، باعتباره اتى افعالا من شهر اغسطس عام الف وتسعمائة المصرى وذلك لانه خلال النصف الأول من شهر اغسطس عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين تامر مع آخرين من بينهم مجدى عبدالغنى ومحمد رمضان وعماد سليمان وشوقى غريب على احراز بطولة دورة الألعاب الأوليمبية وعماد سليمان وشوقى غريب على احراز بطولة دورة الألعاب الأوليمبية الأفريقية في غياب العبقرى طارق يحيى ، ومن وراء ظهر المايسترو علاء ميهوب !

وإذا كانت هذه الصورة الكاريكاتورية قد تعمدت رسمها لحضراتكم لكى ارسم ابتسامة على وجوهكم قبل ان تقراوا ماهو قادم من السطور، وهي سطور ستجلب الغم والهم الى نفوس حضراتكم، وستحل الكآبة على وجوهكم محل الابتسام.

والحق اقول ياسادة ياكرام ان الدورات الأوليمبية ليست عبثا ، ولا هي مهرجانات للتسلية عن النفس ، كما أنها ليست مباريات رياضية بين بعض الافراد الذين يحملون جنسيات مختلفة ، ولكنها في الحقيقة منافسة بين دول ، وامتحان لمجتمعات ، واختبار عملي ومفيد لموازين القوة في كل دولة ، كما انها مراة تعكس حقيقة الأوضاع في كل بلد ، وهي ايضا كشف حساب تقدمه الدول في هذه المناسبة عن أوضاعها الراهنة في التعليم وفي الصحة وفي الثراء . وهي في

النهاية شهادة دولية معترف بها تحدد حجم كل دولة ووزنها الحقيقى وتضعها فى مكانها الصحيح والمناسب على هذا الكوكب المدهش المثير . ولذلك وأبهذا ايضا لم تصبنى الدهشة لفوز مصر ببطولة الدورة الرابعة الافريقية ، فهذا هو مكان مصر الطبيعى ، وخلاف هذا الوضع يصبح فى الأمر حاجة غلط ، ويكون هناك خلل لاشك .

فمصر هي أول دولة في الدنيا وبالتألى هي أول دولة في افريقيا . وفي العصر الحديث وعندما كنا نتنافس مع أوروبا ، كانت افريقيا .. تعيش خلف ستار حديدي ، ولم يكن مسموحا لاحد من سكان الشمال الافريقي برؤية افريقيا السوداء الا من خلال أفلام هوليود وعلى شاشة سينما مترو ! وهكذا ترون ايها السادة ان فوزنا ببطولة الدورة الافريقية هو مجرد عمل عادى وروتيني كما انه واجب وطنى ايضا . وان كان هذا لا يمنع من شكر الذين اشرفوا على اعداد الفرق المصرية ، ورعاية الابطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا ، ودقوا طبولها في غابات القارة السمراء ، خصوصا ابطال المصارعة والسباحة والجودو ورفع الاثقال الذين أدوا واجبهم برجولة واستبسلوا بفدائية ، وفازوا عن جدارة واستحقاق ! ولكن المعجزة الحقيقية هي النتيجة التي حققها فريق مصر القومي لكرة القدم ، لانه في خلال ثلاث دورات أوليمبية افريقية خرج فريقنا الكروي مرة بالانسحاب ومرة بالفشل ، والمرة الثالثة حصل على الميدالية البرونزية بطلوع الروح . ولكنه في هذه الدورة الأخيرة حصل على الذهبية وعلى البطولة ، وبالرغم من ذلك انهالت هذه الدورة الأخيرة حصل على الذهبية وعلى البطولة ، وبالرغم من ذلك انهالت السكاكين على الخواجة سميث مدير الفريق وعلى الكابتن شحتة مدربه .

وهى مسألة غريبة ومريبة أيضا من جانب بعض السادة الذين لطموا الخدود وشقوا الجيوب لان الخواجة الانجليزى لم يستعن بالعبقرى الأوحد طارق يحيى ، وبعضهم طالب بفصل المدرب والمدير لانهما تجاهلا عمدا ومع سبق الأصرار الكابتن حمادة عبداللطيف الشقيق التوآم للكابتن مارادونا عبداللطيف! وبعض الإداريين بالاشتراك مع بعض المطيباتية والهتيفة ارتكبوا عملا عدائيا ضد الفريق في نيروبي وينبغي مساطتهم ومحاكمتهم ايضا ، إذا صبح ما حملته الينا الانباء من هناك . فقد قيل ان البعض هرول بعد اصابة شوقى غريب الى اللجنة المنظمة للدورة ، والى طبيب مصرى يدير مستشفى نيروبي ونجح السادة المهرولون في الحصول على إذن باستدعاء لاعب من القاهرة ، وتطوع السادة اياهم سمشكورين ـ بتحديد اسم اللاعب النابغة الذي حتما ولابد وهلبت سيأتي بالديب من ديله ، وكان اللاعب المختار هو الكابتن طاهر أبوزيد .

وعلى عينى ورأسى الكابتن طاهر أبوزيد ولا خلاف على نبوغه ، ولكن ما جدوى وجود المدرب ؟ وماهى وظيفة مدير الفريق ؟ ثم ماهو شأن السادة الأفاضل بفريق كرة قدم له مدير خواجة ومدرب وطنى ؟ وهما وحدهما المسئولان عن الفريق . افهم

أن ينتظر الجميع حتى تنتهى الدورة ، ثم بعد ذلك يبدأ الحساب وتبدأ المساطة . وتصوروا ماذا سيكون عليه حال لاعبى الفريق القومى اذا اكتشفوا فجأة والدورة في ذروتها اننا حكمنا عليهم بالفشل ، واستعنا بمدد كروى من القاهرة وعلى طريقة عمرو بن العاص حين طلب مددا من المدينة وهو على أهبة فتح مصر ، فأمده الخليفة بأربعة رجال كل رجل منهم بألف !

الغريب ان احدا من السادة الأفاضل الذين الحوا في طلب المدد لم يسأل نفسه مرة واحدة عن الأثر الذي كان سيتركه هذا المدد في نفوس اللاعبين . ولقد تضاعف احترامي للمدرب شحتة والمدير سميث لانهما تجاهلا هذه الاعمال الصغيرة فلم يرفضا صراحة ولم يستجيبا لها ، ومرا بها مر الكرام ! ويبدو ان البعض لا يزال يعيش في أيام زمان ، عندما كان التغيير والتبديل يجرى عن طريق تليفون تم تركيبه خصيصا في المقصورة ، لمواجهة اللحظات العصيبة والطارئة والتي تستدعي تدخل السادة الاكابر الذين لا علاقة لهم بكرة القدم الا من خلال الفرجة عليها من جهاز التليفزيون . وكان هؤلاء البعض لا يستحي من ذكر مثل هذه الوقائع باعتبار أن التغيير الذي أمر به الاكابر كان ضربا من ضروب الهبقرية والالهام . كما أنه نصر من الله وفتح قريب .

البعض ايضا ملأ الدنيا صراخا وصياحا ، ليه ؟ لان الكابتن علاء ميهوب قلشوه من المنتخب ، وقلشه هو السروراء كل الهزائم والنكبات . ياسلام !! طيب ، فريقنا القومى خرج من الدورات السابقة وقفاه (يقمر عيش) كما يقول المثل مع انه فى تلك الدورات الفاشلة كان يضم المايسترو والعازف والفلتة والمراوغ والساحر والفنان . ما الذى فعله هؤلاء فى تلك الدورات ؟ وما الذى فعله هذا الفريق "السكه" فى الدورة الافريقية الاخيرة ؟ الفريق "السكه" حصل على الميدالية الدهبية وعلى البطولة ، وفريق المايسترو والعازف وعجين الفلاحة ونوم العازب غرج من كل الدورات برضا الوالدين . ثم نحن احضرنا الخواجة لكى يختار ، وليس واردا بالطبع ان يكون الخواجة هو المدير ثم نترك الاختيار للسادة وليس واردا بالطبع ان يكون الخواجة هو المدير ثم نترك الاختيار للسادة المشجعين الذين يجلسون فى المدرجات .

ثم تعالوا بنا نلقى نظرة على كشف الحساب. لقد جاء الخواجة سميث الى القاهرة وتسلم مهام منصبه مع شحتة ومصر على ابواب البطولة الافريقية ، ولأن الخواجة كان يتهيب الموقف ، فقد لعبنا بمحمود الخواجة كان يتحسس طريقه ، ولأن شحتة كان يتهيب الموقف ، فقد لعبنا بمحمود الخطيب وطارق يحيى وعلاء ميهوب وانهزمنا في أول مباراة أمام السنغال ، ولم يستطع العبقرى طارق يحيى ان يمر مرة واحدة من الظهير السنغالى ، ولم يسجل الخطيب شيئا ولا علاء ميهوب ، في الوقت الذي كان فيه هداف مصر المرحوم حازم يجلس على الدكة يتقرح ، ومحمد رمضان يجلس في بيته يشاهد المباراة في التعادل التليفزيون . وفي المباراة الثانية أمام ساحل العاج ، ظلت النتيجة هي التعادل

حتى منتصف الشوط الثانى ، وانخلعت قلوب المصريين فى المدرجات وفى المنازل أمام أجهزة التليفزيون ، وفتح الله على شحتة فاشرك شوقى غريب فى المباراة ، وبعد دقائق سجل هدف مصر الأول وكان أول استفتاح على طريق البطولة الأفريقية .

واشترك الغريق القومى بعد ذلك فى مباراة مع تنزانيا واحرز عشرة اهداف فى القاهرة وفى دار السلام، ثم لعب الغريق مع كينيا وسجل سبعة اهداف، ثم اشترك فى دورة كوريا وتعادل مع كوريا التى اشتركت فى كأس العالم، وهذم امريكا التى تعادلنا معها فى دورة لوس انجلوس رغم اشتراك الخطير والمهيب والحبيب والعقيد والمختار. ولم تهزمنا استراليا الا بضريات الجزاء ثم كانت الدورة الافريقية فى نيروبى وفاز الفريق فيها بالميدالية الذهبية، بالرغم من أن الغريق فقد فى أول مباراة شوقى غريب وعماد سليمان، وهزمنا السنعال التى هزمتنا فى القاهرة، وهزمنا ساحل العاج، وهزمتنا مالاوى بهدف هو مسئولية عارس المرمى ولا أحد سواه، ومع ذلك فرب ضارة تافعة لأن هزيمة الفريق فى الدور التمهيدى أفضل من هزيمته فى دور الأربعة. وتغلبنا على الكاميرون بضريات الجزاء، وهى نفس النتيجة التى انتهت اليها مباراتنا معه فى القاهرة وامام مائة الف متفرج مصرى احتشدوا فى الاستاد، ثم كانت المباراة النهائية وفرنا فيها على كينيا صاحبة الأرض وأمام ستين الف متفرج كينى احتشدوا فى الملعب وهم يزارون كأسود الغاب.

ماهى الجريمة اذن التى ارتكبها الخواجة سميث والكابتن شحتة ؟ وماهو المجد الذى كان يمكن أن يحققه العبقرى طارق يحيى أو اللوذعي علاء ميهوب ؟ لكنها عقدة الأهلى والزمالك ، والهزيمة بكباتن الأهلى والزمالك خير من النصر على يد كباتن الترسانة والاسماعيلى ، تماما كما أن الاستعمار على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى ؟

ولكنى أقول للسادة أياهم إن هذا كان زمانا ومضى ، ولابد لنا ألآن من أعطاء العيش لخبازينه ولو أكلوا نصفه . وهذا الفريق الذى صنعه شحتة والخواجة سميث هو أعظم فريق قومى شهدته مصر فى تاريخها الطويل ، لانه فريق بلا كوسة وبلا خواطر وبلا ضغوط . وميزة الخواجة سميث أنه لا يعرف الأهلى ولا يعرف الزمالك ، وهو لا يعرف غير الكورة ، ولا يقدر غير الجهد الذى يبذله اللاعب أثناء المبارأة . وهذا الفريق القومى الحالى هو أول فريق مصرى يلعب كرة جماعية ولا يعتمد على اللاعب الفرد الذى يلعب بالكعوب وطراطيف الأصابع والأهداب ، والذى لا يعنيه الا تأوهات الجماهير فى المدرجات ، أما أحراز الأهداف أو الحصول على الميداليات فهذه أرادة السماء ، وليس للبنى آدم اللعيب أن يتدخل فيها بأى حال من الأحوال!!

وبعد ايها السادة لقد انتهى عصر اللاعب الأوحد والدليل على ذلك ما حدث اخيرا فى دورة امريكا اللاتينية ، فقد انهزمت الأرجنتين على ارضها وخرجت من الادوار التمهيدية ، والنجم الأوحد مارادونا على رأسها ، وانهزمت البرازيل ايضا فى الأدوار التمهيدية ، وكان يلعب ضمن صفوفها سقراط وافلاطون وسارتر وزكى نجيب محمود . ولعب المباراة النهائية فريقا شيلى وأورجواى وليس فى الفريقين لاعب واحد مشهور خارج حدود بلاده ، وفاز اورجواى بكأس امريكا اللاتينية رغم انف العبقرى مارادونا الذى يلعب غالبا لمارادونا ولا يلعب للأرجنتين !

وصدقونى ايها السادة اذا قلت لحضراتكم ان هذا الفريق القومى بتشكيله الحالى تحت إدارة الخواجة سميث وشريكه شحتة ، هو الفريق الذى سيكون له شرف تمثيل مصر فى مسابقة كأس العالم المقبلة فى روما ، وأراهنكم بكل ما يملك سلطان برونو وعدنان خاشوقجى وأشرف قاسم .. اقصد اشرف مروان .. هل من مراهن ؟

اللهم فاشهد .. اللهم قد راهنت!



## ابسن السدايسرة!

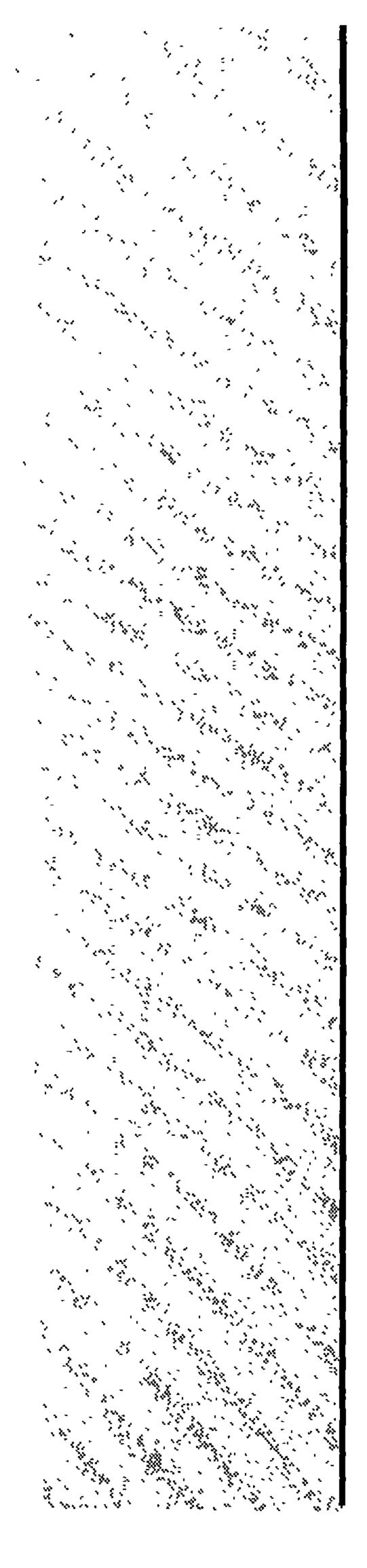

زمان .. إنخبطت في عقلي ورشحت نفسي في إنتخابات الاتحاد الاشتراكي في دائرة قسم الجيزة . وكان عدد المرشحين في الدائرة يكفى لانشاء فرقة تستطيع تحرير فلسطين بسهولة ، واكتشفت ان جميع المرشحين اشتراكيون قبل ظهور الاشتراكية ، وثوار قبل قيام الثورة ، وكلهم مع الكفاية والعدل وتذويب الفوارق بين الطبقات ، كلهم بحمد الله وبلا إستثناء ، وكان من بينهم مهرب العملة وتاجر السوق السوداء ، وأغلبهم كان مرشحا عاما في جميع الانتخابات التي شهدتها مصر منذ ثورة احمد عرابي وحتى الثورة الخضراء! وكان من بينهم مرشح يحتفظ في بيته بمئات المنشورات الكبيرة الحجم ، وكلها تحمل صورته فقط ، وكان يطل فيها على الجماهير وقد اسند ذقنه على كفه على طريقة الشاعر شوقى ، وفتح فمه عن ابتسامة ساحرة على طريقة الفنان محمد العربي . وكانت هوايته الوحيدة هي خوض جميع معارك الانتخابات التي تجرى في الجيزة ، من اول إنتخابات مجلس الشعب إلى انتخابات مجلس إدارة جمعية دفن الموتى ، وكان يكتفي بلصق صوره بالحجم الطبيعي على الحوائط وجذوع الشجر وأعمدة النور ، وكان يطوف بسيارته اخر الليل يستعرض صوره وهو يطل على الجماهير وقد أسند رأسه على كفه وإبتسم ، وكان يخسر التأمين دائما في كل انتخابات يخوضها ، وكان يحصل على أقل من مائة صوب في دائرة تعداد اصواتها ثلاثون ألفا.

ولكنه لم ييأس قط ولم يكف عن خوض المعارك الانتخابية ، ولم يتردد في ترشيح نفسه مرة واحدة واكتشفت في اول ايام الحملة الانتخابية ان على العبدلله ان يطوف بجميع المقاهي في الجيزة ، وان يصافح جميع المارة في الشارع ، الذين من أهل الجيزة والذين من غيرها ، وان يرفع شعارا واحدا يواجه به الجماهير . هو السلام عليكم ، فترد الجماهير وعليكم السلام .

وأدركت حكمة فيلسوف الشعب المرحوم عمر الجيزاوى فى منلوجه الشهير إتفضل شاى .. لا أنا متشكر، وساعدنى إلمامى بالتراث فى الخروج من مأزق

اتفضل شاى ( الناخبون هم الذين يعزمون على العبدش ) وكنت أرد لا أنا متشكر ، فإذا أعادوها كنت اقتبس رد عمر الجيزاوى ايضا مع فارق بسيط فأقول انا عندى جوله بينما المرحوم الجيزاوى كان يقول انا عندى قضية ! وهكذا صارت الجولات التي من هذا النوع ، هي قضيتي الاولى والاخيرة ، وفي يوم الانتخابات اكتسحت الدائرة اكتساحا رهيبا ، وقد اصابتني الدهشة الشديدة لهذا الاكتساح الذي لم اعرف سببه حتى الآن . فأنا يشهد الله لم تتح لى فرصة الحديث مع أحد أو شرح برنامجي لاحد ، أو استعراض وجهة نظرى في مشاكل الجيزة ، أو وسيلتي لحل مشاكل الجيزة ، لأن احدا لم يسألني كما ان الظروف لم تتح لي فرصة للشرح والتفسير، كانت المعركة هي السلام عليكم وعليكم السلام، واتفضل شاي .. انا متشكر، واتفضل شاى .. انا عندى جولة! ويبدو ان الناخبين اقتنعوا بهذا البرتامج ، فما دمت أبدأ الناس بالسلام ، فأنا إذن رجل سلام ورجل حرب إذا اقتضت الظروف ، لأن الذي يسلم في البداية ممكن ان يتعارك في النهاية ، وأيضا ربما تصوروا ان شعارى هو يد تسلم ويد ترفع السلاح ، وبما اننى لا أقبل عزومات الشاي ، فأنا إذن رجل عفيف ونظيف وشريف ، كما انني لابد وإن اكون من الرجال الذين يسيرون على خط مستقيم ، فلا شاى ولا قهوة ، ولاسهر الليالي من أجل بلوغ المعالى ، ولكنه النوم البدري والصحيان المبكر من أجل زيادة الانتاج ، ورفعة الاوطان ، وتيسير الاجراءات أمام المصدرين ! وايضا لأننى اصرعند تكرار العزومة على الرفض بحجة ان عندى جولة ، فهذا دليل اخر على اننى رجل مهام عظيمة فالجولة هي سفر قصير ، وفي الاسفار سبع فوائد ، لم أعرف منها الا فائدة واحدة حتى الآن ، هي الفرجة على مخاليق الله في بلاد الله . ولكن في تلك الانتخابات التي تورطت فيها ، كان لابد من التصعيد من القاعدة الى لجنة القسم ، ثم التصعيد من لجنة القسم الى لجنة المحافظة ومن لجنة المحافظة الى المؤتمر العام ، وخرجت من بحر الجماهير الى لجنة العشرة التي تنتخب مندوبيها الى لجنة القسم ، وكانت معركة ولا معركة الباسوس ، واكتشفت أن الانتخابات وسط القاعدة اسهل بكثير من الانتخابات وسط عشرة مندوبين ولكننى استطعت اجتياز هذه العقبة بفضل الترتيبات والتربيطات والكومبينات وشغل الثلاث ورقات الذي فرض نفسه على مجتمع المرشحين ، واكتشفت لحظة الاقتراع ان كل واحد من العشرة قد عقد إتفاقا مع العشرة ، وإن الكل سينتخب الجميع ! وعند التصعيد الى لجنة المحافظة ، تساوت اصواتى مع اصوات مرشع اخر ، فتقرر إجراء قرعة ، واختارت القرعة الاكثر نضالا والاكثر اشتراكية والاكثر تضحية ، وفاز منافسي بالمقعد ، وذهب العبدالله في الباي باي ! وثبت ان القرعة كانت على حق ، فقد ظل منافسي اشتراكيا ملتزما الى اخريوم في عمر الاشتراكية ، ثم انفتح مع الانفتاح ، فصار مليونيرا وبنكيرا ورجل أعمال يشار اليه بالشيكات! ولفت نظرى خلال المعركة مئات الوعود بذلها عشرات المسئولين ، من أول المحافظ الى رئيس قسم النظافة ، وعد بشق طرق وإقامة مبان وغرس ثلاثين الف شجرة في حواري الجيزة ، وإقامة



ناطحات سحاب داخل حارة رابعة ، وإنشاء بلاجات على الشاطىء الشمالى ليحيرة النشع التى يقصدها وفود السياح الذين يأتون اليها خصيصا من بولاق الدكرور وعزبة ابو قتاده ! وبعضهم تبحبح أكثر فوعد بإرسال بعثات تغليمية من الجيزة الى الخارج .. أقصد الى بنها وديروط الشريف ! وإنشاء مفاعل ذرى لانتاج قنبلة ذرية بالجهود الذاتية ، وهى متوفرة والحمد ش بسبب نشاط الامعاء بعد وجبة كوارع وبصل مخلل ! ولكنهم جميعا والحق اقول كانوا في غاية الواقعية .

فلم يعد احدهم بتبليط حوارى الجيزة المفحرة ، ولا ردم البرك والمستنقعات ، وان كان البعض قد وعد بجذب السياح الى شواطئها الجميلة ، اقول لم يعد احد من المسئولين الصغار بانجاز هذه الاعمال التافهة ، باعتبارها اشياء مستحيلة !

وكان بين المرشحين في ذلك الزمان معارضة رغم وقوف الجميع تحت مظلة الاتحاد الاشتراكي . كان من بين المرشحين فلول من احزاب العهد الملكي السابق، وكان هناك يساريون من بقايا تنظيمات قديمة انفرط عقدها بسبب المطاردة والتنكيل ، أما الفلول القديمة ، فأغرب شيء أنها وعدت الجماهير بجلاء المستعمر البريطاني مع ان المستعمر البريطاني كان قد حمل عصاه على كاهله ورحل منذ اثنى عشر عاما طويلة . احد هؤلاء وكان يقترب من السبعين كان يحمل في يده دائما نسخة من صحيفة البلاغ التي اغلقت ابوابها منذ عشرين عاما ، وكان يتهم منافسيه بانهم على علاقة بالمندوب السامى ، وكان عندما ينفعل يصرخ متشنجا فليسقط قصر الدوبارة وكان يشيع بين الناس ان بريطانيا العظمى ارسلت بالقرب من شواطئنا فرقاطة للضغط على الحكومة من اجل اسقاطه! اما فلول التنظيمات السرية القديمة فقد اعلنوا ان هدفهم من الترشيح ليس النجاح في الانتخابات ولكن مخاطبة القاعدة العريضة ، ومن اجل هذا الهدف اكتفوا بعقد ندوة مسائية في قهوة كتكوت في ميدان سوق الاحد بالجيزة وتعاقبوا في الحديث مع الجماهير عن الشواشي العليا للبرجوازية ، وعن بطولة الزمن الغابر والتفسيرات المرضية التي صاحبت ظهور البطل، والوضع السالب في النظرة للحياة ، وهي نظرة مستعادة ومستردة من هذا الزمن السرمدى ، مع توهيج الوعى وتأججه من خلال الشرور المحيطة والآثار المدمرة لتحركات الاسطول السادس وحلف بغداد ومؤامرات حلف الاطلنطى واستغلال العائلات الخمس لعرق الكادحين من اجل شروق شمس الحرية على وادى العرقانين من اجل ثراء لانظير له وسعادة لاحد لها ، حيث يستطيع ان يغترف الجميع من مخازن لاينفد مافيها وعلى طول المدى! ويبدو ان رواد الندوة قد طالتهم هذه السعادة الابدية بالفعل ، لأنهم انسجموا واندمجوا الى حد انهم لم يستطيعوا مغادرة اماكنهم للاشتراك في التصويت ، حتى المرشحون الذين كانوا يتعاقبون على الحديث في الندوة ، لم يطهرلهم اى اثر في مراكز الاقتراع ولم اكتشف السر الا بعد ذلك بسنوات طويلة.

فقد علمت ان المعلم كتكوت انتهز فرصة عقد الندوة السياسية في المقهى كل مساء فاقام ندوبه الخاصة داخل المقهى واهتم بالرص والتكريس من اجل تعاظم انسجام طبقة الشغيلة وتعمير أمخاخ الشقيانين والذين على باب الله! وكان المعلم كتكوت ذكيا ولماحا، فقد قدر ان المباحث لن تهجم على القهوة اثناء الندوة السياسية لان معنى ذلك ان الديمقراطية في خطر، والحرية في مهب الريح، ومستقبل الوطن على كف عفريت . وسيهرع الف محام ليرفعوا الف قضية ضد ممارسات الحكومة القمعية واجهزتها الدكتاتورية! وكان من بين المعارضين نوع ثالث مختلف ، وكان يرى ان الناس نوعان .. نوع يطلق لحيته ونوع يطلق غرائزه . نوع يستجيب للسلف الصالح ، ونوع يسير على خطى الخلف الطالح . وكانوا يعدون الناس في حالة نجاحهم بتحرير القدس وتحرير الأندلس ، فقط بشرط العودة الى نهج القعقاع واتباع سلوك عبدالله بن شمروخ ، وبارتداء القصير من الثياب واكل الخشن من الطعام والحرص على صلاة الجماعة ، لان صلاة الجماعة يضاعف الله حسناتها يوم القيامة . اما التليفزيون وبطولة الامم الافريقية وكأس العالم ومعرض القاهرة الدولي للكباب وفندق شبت ووادى عبقر ومسرح خفاجي فكلها بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار! اما الجيزة وبلاويها والناس ومشاكلهم اما الغذاء والكساء ونقص البيوت وقلة الاجور فهذه اشياء يمكن حلها على طريقة المرجئة ، اى إرجاء النظر فيها الى يوم الموقف العظيم ، باعتبارها اشياء دنيوية ، والدنيا فانية ودار غرور وطوبي لمن يصبر ، ومن يصبر ينول ! وانتهت الانتخابات وفاز من فاز وان كان الجميع قد حرصوا على الاحتفاظ بلقب ابن الدايرة مع ان بعضهم لم يكن له سابق علاقة بالدايرة الا ورق الترشيح . وخلت شوارع الجيزة من الجولات والقعدات ، ولم يعد احد يسير في شوارع الجيزة رافعا شعار السلام عليكم ، واختفى هتاف اتفضل شاى ، وحل محله هتاف اتفضل فقط! لأن الشاى للمرشح فقط، اما عابر السبيل، فليس هناك مناسبة لشرب الشاى .. والدعوة هنا مجرد سد خانة ، لانه لن يتفضل ، وإذا تفضل فلن يجد ترحيباً من احد! وتوالت الانتخابات بعد ذلك وجاء اكثر من مجلس امة واكثر من مجلس شعب واكثر من مجلس شورى وجاء مجلس محلى ومجلس محافظة ومجلس انس ، وتغيرت اشياء كثيرة ، حتى الزمن نفسه تغير ، ولكن لم يتغير شيء في الجيزة على الاطلاق . صحيح حدث بعض التغيير ولكن الى الأسوأ ، برك المجارى ازدادت اتساعا ، وحفر الطريق ازدادت عمقا ، وتلال الزبالة ازدادت ارتفاعا وصار الحصول على تصريح بناء اصعب من الحصول على مفتاح لدخول الجنة، وانقرض عهد الادارة في الجيزة فلم يعد هناك ضابط ولا رابط، ملاهي تفتح ابوابها حتى الصباح مع أن موعد الأغلاق الرسمى هو الثانية صباحاً ، وكل من لديه مخلفات بناء يلقى بها في عرض الشارع ، حتى صار عدد الشوارع السالكة اقل من عدد الشوارع المسدودة ولان الجيزة في مهرجان دائم، فقد تبارت

ميكروفونات الجوامع مع ميكروفونات المأتم مع ميكروفونات الافراح مع ميكروفونات الافراح مع ميكروفونات الباحث عن عيل تأيه .. ياولاد الحلال!

وندوة قهوة المعلم كتكت البعيدة عن الثورية وغير السياسية اتسعت وامتدت ، والاشجار القليلة التى كانت موجودة فى الشوارع اقتلعت وانتزعت ولكن الحياة تسير سيرها المعتاد المحافظة موجودة والناس موجودة الزحام زاد والخير قل ، والدولار اصابه سعار والجنيه المصرى انكمش من شدة البرد، ومشاكل المصدرين في طريقها لحل ، وبعض الناس زعلانة لان اسماءهم لم تظهر في القائمة وبعضهم زعلان لان اسمه جاء في ذيل القائمة فكل المرشحين ، والذين كان في نيتهم الترشيح ، كلهم مجندون من اجل مصر وخدمة مصر ورخاء مصر وكلهم مستعدون للبذل والتضحية والفداء وكلهم على مستوى المرحلة ، وكلهم يرفع شعار السلام عليكم ، وكلهم ممتنون اذا ردت الجماهير وعليكم السلام ، اما الشاي فلا حاجة له الان ، فقد يكون من النوع الملوث ، وقد يقضى على المرشح قبل ان يحقق امنيته ويصل الى باب البرلمان ، انها صورة من دفاترى القديمة عن انتخابات جرت زمان . ولقد كان في نية العبد لله ان يكتب عن الانتخابات الحالية ، لولا اننى على سفر .. وايضا لاننى مطمئن الى صلاحية المرشحين وطيبة الناخبين .. ولذلك استأذنكم في السفر وأقول للجميع السلام عليكم فيرد الجميع وعليكم السلام، واتفضل شباي لا متشكر، اتفضل شباي .. انا على سفر .. ومن كان منكم على سفر، ففي الف سلامة ، والمركب اللي تودي ، وعند الانتخابات يستكرد الناخب أو يهان! و .. السلام عليكم . وعليكم السلام .



عصوا وسولانا الشات المات

اكاد - استغفر الله - اشق الجيوب والطم الخدود كما كانت تفعل النساء في الجاهلية الاولى! وليس سبب حزني وبلائي الا القحط الشديد الذي اصاب دولة التلاوة بعد ان كانت اخصب بقعة في غيط الفن العظيم في الثلاثينات وحتى الخمسينات من هذا القرن ، كانت مائدة التلاوة دسمة ومترامية الاطراف وعليها من كل بستان زهرة .

كان الشيخ محمد رفعت هو قيثارة السماء ، كان صوبته اشبه بخلطة ربانية من مزامير داود وهديل الحمام . وصوب الكروان الشارد في سماء الله في الليل الحزين .

وكأنت خامة صوته من معدن نفيس قراراته ناعمة كالحرير وجواباته سليمة ومتقنة ومقتدرة وشامخة كاعلام فرقة من الجند في طريقها الى غزوة في سبيل الله . وكان مع الشيخ محمد رفعت عدد من المشايخ الموهوبين ، على رأسهم الشيخ مصطفى اسماعيل صاحب أعذب وأجمل وارق صبوت أنجبته أمة محمد وكان هناك الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي صاحب الصوت القوى والنبرات الواضحة والفن العظيم، وكان هناك الشيخ عبدالعظيم زاهر، وصوبته الذي كان علامة رمضان المميزة وفاكهة رمضان المحببة الى النفوس ، وكان هناك عبقرى النغم والتلاوة الشبيخ على محمود ، أعظم صبوت رفع الأذان في تاريخ الأمة بعد صوت مؤذن الرسول سيدنا بلال والى جانب هؤلاء كان هناك عشرات من "المقرئين" المبدعين ، الذين تجاوزت شهرتهم حدود مصر الى الخارج ، في وقت لم يكن العالم قد عرف من وسائل الاتصالات إلا التلغراف. الشيخ الفيشاوى والشيخ القهاوى والشيخ منصور بدار، الذى اختاره الخليفة العثماني ليكون قارىء الخلافة ، وشهد فترة من بزوعها وعاش حتى شهد سقوطها ، وعاد الى مصر ، وكان مأتم الزعيم سعد زغلول هو آخر مناسبة شعبية تربع فيها الشيخ بدار على دكة "المقرئين" ولكن كان هذا زمان ومضى ، وخلت الساحة الآن إلا من قلة قليلة لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة ، وهذه القلة الموهوبة هي التي حفظت دولة التلاوة

من الزوال ، الشبيخ عبد الباسط عبد الصمد والشبيخ الطبلاوي والشيخ مصطفى غلوش ، وسيصيبك الاجهاد حتما لو حاولت البحث عن آخرين لتضمهم الى قائمة الموهوبين وسط هذا الكم الهائل من "المقرئين" الذين تزدحم بهم مصر هذه الايام . والصنوت الجميل في دولة التلاوة ليس ترفا ، ولكنه شرط اساسى لابد أن يتوافر في كل من يتصدى لهذا الفن الجليل . وحتى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع موسى الاشعرى وكان حسن الصوت يقرأ القرآن ، فاعجبه ، فقال له : لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود ، لو رأيتني وأنا اسمع قراءتك البارحة !! وعن رسول الله ايضا ، ان رجلا من الصحابة جاء اليه بعد الانتهاء من بناء المسجد ، وقال له يارسول الله ، لقد رأيت فيما يرى النائم اننى اصعد على ظهر المسجد فادعو الناس الى الصلاة قائلا الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله ، حى على الصلاة حى على الفلاح ، لا إله إلا الله ، فقال له رسول الله نعم ما رآيت ، فهرول الرجل يريد الصعود الى سطح المسجد ليؤذن للصلاة ، فاستوقفه الرسول وقال له : دع بلالا يؤذن ، فانه اندى منك مسوتا . ياللقيادة الحكيمة الجليلة ، التي تضع الرجل المناسب في المكان المناسب . لقد انتهت مهمة الرجل ، فرأى فيما يرى النائم حلما . ولكن دوره توقف عند هذا الحد . أما تنفيذ الحلم في الواقع ، فسيعهد به الى رجل اخر اصلح في تنفيذه من الرجل الذي رأى في المنام . ليه ؟ ليس لانه صاحب سلطة او صاحب نفوذ ، أو من الانصار المقربين ، ولكن لانه اندى صوبا . الصلاحية هنا للموهبة والعمل لمن يستطيع القيام به ، والشرف لمن يستحقه . وهكذا صار سيدنا بلال هو مؤذن الرسول ، لا لشيء ولا لسبب الا انه كان أندى صوبًا . لم يعد الان في الساحة من هذا الصنف العظيم الذي هو اندى صوبتا ، الا عمنا الشيخ عبدالباسط عبد الصمد ، نسأل الله أن يخفف عنه وطأة مرض السكر ، والشيخ الطبلاوي الذي لم تشهد دولة التلاوة مثيلا له من قبل ، والشيخ مصطفى غلوش الذى استطاع ان يتخلص تماما من تأثير الشبيخ مصبطفي اسماعيل ، واتخذ لنفسه مدارا خاصا ، وصبار بذلك واحدا من اقمار دولة التلاوة وحجز لنفسه مكانا مع عباقرة المقرئين . ولكن الصورة بعد ذلك لا تسر عدوا ولا حبيبا مقرئون أخطأوا طريقهم الى حلبات الملاكمة واشتغلوا بالترتيل ، باعتباره أحسن من كافة شيء يغضب الرحمن الرحيم ومقرئون لا يعرفون الف باء علم القراءات احدهم .. وقد تدخل الازهر فمنعه من القراءة ـ مع انه صاحب صوت جميل ولو كان الشيخ اياه على دراية بفن القراءة ، لكان له الآن شأن آخر. الشبيخ اياه ـ ولا داعى لذكر الاسم ـ تصور أن القراءة بالسبعة هي تكرار الاية سبع مرات ، وكل مرة بلون مختلف ولانه فهم السبعة على هذا النحو، فقد خرج بقراءته عن الشكل السليم، وتصرف في كلام الله بما لايتفق مع الاصول .. ولا يليق!! استمعت اخيرا الى شريط من أشرطته التي يتداولها الناس في السوق سرا وبلا رقيب كان حريصا على قراءة الآية سبع مرات ، باعتبار ان هذه هي القراءات السبع حسب فهمه لها وليس حسب القواعد والأصول وقد

أرعش حاجبي صوته الجميل وهو يقول: "اذ قال ابراهيم ربى اجعل هذا البلد امنا" كررها سبع مرات . مرة اذ قال إبراهيم ، ومرة اذ قال ابراهام ، ومرة اذ قال برهيم ، ومرة اذ قال برهوم . ولاداعى لذكر الباقى ، لان ناقل الكفر كافر ، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ، والقراءات السبع لفضيلة الشيخ اياه ولغيره من المشايخ الذين اشتغلوا بالقراءة من باب اكل العيش ، وباعتبار ان الحنجرة البطالة نجسه ، واعمل بخمسة وحاسب البطال! اقول لهؤلاء جميعا أن القراءات السبع علم يجب على المقرئين أن يتعلموه . وكتاب القراءات السبع لمؤلفه أبى بكر أحمد بن موسى بن العباسني بن مجاهد التميمي البغدادي المتوفى سنة ٣٢٤ هجرية . وقد اعتمد القواعد التي قرأ بها سبعة من كبار القراء ، وهم أبو عمرو من أهل البصرة ، وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادها والكسائي من أهل العراق . وابن كثير من أهل مكة ، وابن عامر من أهل الشام ، ونافع من أهل المدينة وكل منهم كما وصفه ابن مجاهد في مقدمة الكتاب المعرب العالم بوجوه الاعراب والقراءات العارف باللغات ومعانى الكلام ، البصير بعيب القراءات المنتقد للاثار وفي تعريف الديماطي البنا لعلم القراءات علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والاثبات، والتحريك والتسكين والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والابدال وغيره من حيث السماع . وببساطة وبدون حذلقة سأحاول أن أشرح للقارىء باختصار وعلى قدر الطاقة نماذج من التعديل والتبديل والحذف وكما يسمح علم القراءات ..

خذ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تقرأ ( مالك يوم الدين ) ويجوز ايضا ( ملك يوم الدين ) ومثلا ( ويضيق صدرى ) يجوز قراءتها برفع يضيق ويجوز نصبها ايضا ومثلا ( انظر الى العظام كيف ننشزها ) وتقرأ ( ننشزها ) بالزاى المعجمة ، وتقرأ ايضا ننشرها بالراء المهملة ، ومثل ( وزادكم في الخلق بسطة ) بالسين المهملة وتقرأ ايضا ( بصطة ) بالصاد المهملة .. و( طلع منضود ) وتقرأ ايضا ( وطلح ) بالحاء المهملة و( جاءت سكرة الموت بالحق ) وتقرأ ايضا ( وجاءت سكرة الموت ) و( ما عملت ايديهم ) وتقرأ ايضا ( وما عملت ايديهم ) وتقرأ ايضا ( وما عملت ايديهم ) وتقرأ ايضا ( وما عملته ايديهم ) و( ان الله هو الغني الحميد ) وتقرأ ايضا ( ان الله الغني الحميد ) ومن معالم القراءات ايضا الاظهار والادغام والاشمام والتفخيم والترقيق والمد والقصر والامالة والفتح والتحقيق والتسهيل والابدال والنقل هذه كلها اوجه اختلاف في علم القراءات وليس من بينها طبعا بدعة تغيير اسماء الإعلام فننطق مرة إبراهيم ومرة ابراهام ، ومرة برهيم ، ومرة برهوم . كما في قراءة الشيخ اياه ! ولكن مصيبة هذا الشيخ ارحم من مصيبة غيره ، لان هذا الشيخ لو تعلم اصول القراءات لكسبنا به نجما ساطعا في دولة التلاوة فصوته جميل وقوى ، وهو يشبه قيثارة في يد عازف مبسوط ! أما مصيبة الاخرين ، فهي جميل وقوى ، وهو يشبه قيثارة في يد عازف مبسوط ! أما مصيبة الاخرين ، فهي

مصيبة نسأل الله أن يرفعها عن كاهلنا وأن ينجينا من شرها فكلهم بلا صوت ، وبعضهم بلا دراسة . استمع الى احدهم احيانا فأدرك فوائد ان يصاب الإنسان بالصمم والغريب ان اغلبهم مواهب تفتحت بعد الاوان! فبعضهم يدور حول الستين أو فوقها ، وأسماؤهم عجيبة كأصواتهم .. الكرداسي والباسوسي والسويسى والجاموسي والبرقاشي والاسماعيلي ولعلنا نسمع قريبا عن الاوليمبي اعوذ بالله ! وهناك بين المقرئين في الساحة من كنت اتوقع له خيرا في قادم الايام ، ولكنهم توقفوا عند الحد الذي وصلوا اليه ولم يتقدموا خطوة واحدة بعد ذلك ، كالشيخ احمد الرزيقي ، وهناك من درس علم القراءات ولكن امكانياته الصوتية ليست على مستوى علمه ، فتفرغ في نقد اصبحاب المواهب على طريقة مدرس النحو العربى عندما يتفرغ لنقد الموهوبين من الشعراء كما الاستاذ الشيخ أحمد شعبان! ثم لا شيء بعد ذلك في دولة التلاوة الاحناجر مبحوحة واصوات مشروخة ، وافتح اذنى على كثير ولكن لا اسمع أحدا . والسؤال الان هل عقمت مصر؟ هل جفت ينابيع المواهب؟ هل ذبلت شجرة التلاوة؟. الجواب لا بالطبع لان مصر ولادة والارض التي انجبت محمد رفعت وانجبت من قبل أحمد ندا ، ومنصور بدار وعلى محمود وانجبت بعدهم الشعشاعي وشبعيشع وأحمد سليمان السعدني وهريدى الشوربجي والسنديوني والبنا والمنشاوي والدروي وعبدالعزيز على فرج والطوخى والفيومى والبهتيمى والنفشبندى والفشنى وعبدالسميع بيومى . هذه الأرض الطيبة قادرة على العطاء والانجاب في كل وقت . وإذا كانت بعض العواصم العربية قد اغراها فترة القحط الحالية التي اصابت دولة التلاوة ، فخرجت على الناس بمزاعم عن مدارس بغدادية في التلاوة ومدارس دمشقية ، فهي كلها مزاعم ولا اساس لها من الصحة . واحيانا استمع الى بعض المقرئين في تلك البلاد فيزداد ايماني بالحكمة الشعبية (تشوف بلاوي الناس ، تهون عليك بلوتك ) والعبد لله ـ والحمد لله ـ سميع قرآن قديم ، وتشرفت بمعرفة الشيخ محمد رفعت قبل موته ، وسعدت بصداقة الشيخ الصيفي والشيخ الشعشاعي والبنا والشيخ محمد سلامة والشيخ مصطفى اسماعيل وللعبد لله دراسة عن فن تلاوة القرآن صدرت منذ ثلاثين عاما في كتاب بعنوان "ألحان السماء" ولكن هؤلاء الذين كتبت عنهم في الحان السماء مضى أغلبهم الى رحاب الله . ولكن من نعم الدهر علينا اننا فقدناهم باجسامهم بينما اصواتهم لا تزال بين ايدينا في اشرطة بعضها صالح وبعضها لا بأس به وفي هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك ، أرجو أن تستعين اجهزة الإعلام بأصوات العباقرة الذين انتقلوا الى رحمة الله ، فهذا اجدر وأنفع عند الله والناس. أما البقرى والجاموسي والبني سويفي والدهشوري والاطفيحي فاتركوهم يحلون عن قفانا ويسرحون في بلاد الله وخلق الله ورحم الله الشيخ محمد رفعت عمدة المقرئين في زمانه وفي كل الأزمان ، والذي عاش حياته كلها في حي البغالة والذي كان يستخدم الترام والاتوبيس والتاكسي احيانا في مواصلاته ، والذي لم يحدد تسعيرة لنفسه كما يفعل كل مشايخ هذه الايام ، والذي جمع في حياته كلها من قراءة القرآن اقل مما يحصل عليه الشيخ الدهشوري \_ اي دهشوري \_ في ليلة واحدة ! وياعمنا الكبير الشيخ محمد رفعت في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك اقرأ الفاتحة على روحك وبالنيابة عن جميع المقرئين اعتذر لك !



The second section of the second seco

هل أنت مديون؟ هل يطاردك البواب والبقال والجزار وموظفو الضرائب والعساكر والمحضرون؟ هل تعانى الهم فى الليل والذل فى النهار والقلق فى كل الأوقات؟ اذا كنت كذلك فأنت غلطان وعبيط وجاهل بأصول علم الاقتصاد الجديد ولا تعرف قواعد المال فى العصر الحديث. ونصيحتى لك الآن أن تنسى همك وتتخلص من قلقك وتمضى فى طريقك منشرح الصدر. مرتاح الفؤاد!!

فالمديون الآن هو سيد الموقف وكلما غرقت في الديون أصبحت في أحسن حال .. أما الهم والذل والقلق والغضب والتفكير في الانتحار فهو من نصيب الدائن ، الذي أراد أن يستثمر أمواله للحصول على مزيد من الاموال فاقرضها لامثالك من المفلسين!!

ومن الآن فصاعدا .. اقترض ولا تهتم .. وانفق ما تقترضه ولا تعمل حساب الغد ، الغد في علم الغيب ، ومهما يكن حال الغد ، فأنت الأقوى وأنت في الوضع الافضل ، وانت السيد ، وأنت صاحب الأمر والنهى، بينما الدائن هو الذي يبكي ويلطم ويصرخ ، لانه هو الذي تعرض للنصب ، وتعرضت فلوسه "للهبر" وما عليك الآن الا أن تنام ، وعلى الدائن أن يبقى ساهرا يضرب أخامسا في أسداس ، وأذا كان هذا الحال بين المديون والدائن في دنيا الناس ، فالحال أسوأ بين المديون والدائن في دنيا الناس ، فالحال أسوأ بين المديون والدائن في دنيا الدول والحكومات فالدول الدائنة تعد على اصابع الكفين بينما الدول المديونة هي بقية دول الأرض .

واصل الحكاية ان الدول الغنية إياها كانت تستعمر الدول الفقيرة إياها وخلال فترة استعمارها نزحت خيراتها ومصمصت عظامها وقضت على الاخضر واليابس، وعندما رحلت الدول الغنية لم تترك على أرض الدول الفقيرة الاعدة كيلو مترات من الاسلاك الشائكة، وعددا من العملاء ومجموعة من مقابر الشهداء! ولكن لان الدول الغنية اياها قلبها كبير ونفسها حلوه ونواياها طيبة، فقد مدت يدها للدول الفقيرة فاقرضتها على النوتة، والحساب يجمع. وعام بعد عام رحبت الدول

الفقيرة بالديون فاقبلت عليها ، وهات يااقتراض وهات يافلوس ، بفوائد كانت ضئيلة في البداية فلما تأخرت في السداد تضاعفت الفوائد ، فلما تلكأت في السداد تضاعفت الفوائد ، ثم ظلت تتضاعف بعد ذلك والدول الفقيرة تقترض ، والفوائد تتضاعف والفقراء يأخذون ، والاغنياء يدفعون وكله على النوتة .. والحساب يجمع !

ولأن الدول المقترضة كانت في الاصل مظلومة ومحرومة ، أخر فقر ، وأخر غلب ، فقد اهتمت بالمظاهر والمباهج ، وانفقت القروض على شوارع وكبارى ومطارات ومحطات إذاعة ومحطات تليفزيون وشبكات تليفون ، وصبارت مثل الاقرع النزهي ، لا ثروات حققت ، ولا مصانع اقامت ، ولا عائد استفادت وخرجت في نهاية الامر بديون كثيرة وفوائد اكثر ، وعجز كامل عن السداد .

وكان هذا هو الموقف بالضبط في بداية الثمانينات . دول دائنة ودول مديونة ، وبنك دولى يقوم بين الاثنين بمهمة الحكم في مباريات كرة القدم . والحكام خصوصا في كرة القدم ـ اشكال على الوان . هناك حكم موالى ، وهناك حكم مدالس وهناك حكم بهواه مع فريق ضد فريق ، وهناك حكم قابض ومتفق ، ونتيجة المباراة في جيبه قبل ان يطلق صفارة البداية ، اما البنك الدولى فقد كان من النوع الموالى والمدالس والذي يميل مع هواه ومتفق وقابض ويضع في جيبه نتيجة المباراة . وعندما شعرت الدول المديونة بالغبن من ظلم الحكم تململت ثم شكت ثم هاعدها واقتحمت اسوار الملعب وهات ياتحطيم في المقاعد وياتكسير في المدرجات ، وياضرب في المتفرجين واللاعبين والحكام .

وفى البداية اهتدت الدول المديونة الى حل هو فى الاصل من اختراع الدول صاحبة الديون ، وصار جدولة الديون هو شعار المرحلة وأنت تجدول الديون ، أى انت تؤجل سدادها ، وأنت تؤجل سدادها فأنت تدفع مزيدا من الفوائد ليس على الديون فقط هذه المرة ، ولكن عليك أن تدفع على الديون وعلى الفوائد ايضا . وهى نظرية اقتصادية من اختراع الخواجة شلهوب . وهى اشبه بالنظرية المصرية الشهيرة التى وضعتها عالمة الاقتصاد زوبة الكلوباتية فى القرن الماضى خشبة عبشى . حبشى مين ؟ صاحب الخشبة !!

"فانت تقترض وتظل تقترض ، وتدفع الفوائد فقط ثم تقترض ثم تظل تقترض فاذا عجزت عن دفع الفوائد فلا مانع من ان تقترض وتظل تقترض وتستطيع جدولة الديون فتؤجل الدفع ثم تقترض وتظل تقترض ثم تقترض ثم تظل تقترض عن الاقتراض وعن الاقتراض وعن الحياة .

وكان هذا هو الذي حدث بالضبط والعالم على أبواب العام ١٩٨٥ واتضبح للدول



المديونة ان الجدولة هي شيء مثل "الكروته" ، لا تحل وتربط ، ولا تشبع ولا تسمن ولا تغنى من جوع . وكان لابد من حل آخر واهتدت دولة من كبار المديونيين الى الحل الامثل والممكن الوحيد : اشهرت البرازيل افلاسها واعلنت العصيان فلا تسديد ولا جدولة ولا يحزنون .. وكانت قنبلة اقوى الف مرة من قنبلة هيروشيما وافتك الف مرة من قنبلة ناجازاكي ووقعت الدول الدائنة في حيص بيص هددت في البداية واستعرضت عضلاتها في البر والبحر وفي الجو ايضا وعقدت الدول الغنية الكبرى في كندا اجتماعا خاصا وهددت فيها بالويل والثبور وعظائم الامور ، وصرح واحد من اقطابهم نظام النقد العالمي في خطر وان النظام المصرفي الحالي على وشك الانهيار ، وان العالم كله ذاهب الى كارثة .. وردت الارجنتين ومال له .. وماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها ؟

وكانت تصريحات عبيطة فى الواقع ، كانت اشبه بصرخة رجل مقتدر اكول يلتهم خروفا فى كل وجبة .. ويحلى بتكعيبة عنب ويحبس بجردل شاى ثم يضجع ليدخن صندوق سيجار هافانا من صنف المونتكريستو ، وقف يخاطب قطيعا من المسئولين والجياع ويهددهم بان اللحوم ستختفى والفواكه ستصبح شحيحة فى الاسواق ، وسيجار "المونت كريستو" لن يسمح باستيراده من خارج الحدود .

وتمخض الجبل فولد فأرا ، واعلنت الدول الدائنة عن فترة سماح للدول المديونة لكى تدبر أمورها ، وتطور شئونها ، وتتقشف من أجل دفع ديونها ، وهي على كل حال تستطيع أن تستدين وكله على النوتة والحساب يجمع !!

وعادت ريما لعادتها القديمة الفقراء يستدينون والاغنياء يدفعون ، وخيم صمت مريب على الجميع ، انتقلت المسألة من عصر الجدولة ، ومن عصر السماح الى عصر السكوت عن الكلام المباح ، فلا حس ولا خبر ، ولكن الطريقة البرازيلية وجدت لها مريدين ودراويش وانصارا ، الارجنتين صارت على الطريق ، والمكسيك اصبحت عضوا في حلقة الذكر ، وانتظمت دول امريكا اللاتينية كلها في باقة واحدة ، وغطرست وصهينت عن دفع الديون ، ومنين اجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه !

آسيا هي الاخرى ضعربت بومبه وهددت دولها باعلان افلاسها علنا وعلى مشهد من الجميع اما افريقيا الغلبانة المكسورة فلم تستطع حتى أن ترفع صوبها بالاحتجاج ، فالمجاعة تخيم على القارة السمراء ، والايدز يأكل احشاءها والديون تضغط على رقبتها وهي ديون لاتحتملها افريقيا ، ولا تستطيع سدادها ولافي الفعام .

فى المقابل بدأت ردود الفعل فى الجانب الدائن .. استبد القلق بالدول الغنية ، وسيطر الخوف على البنوك العالمية ، وانبعثت أول اشارة من بنك "ميدلاند"

البريطانى . اعلن ان ديونه لدى دول العالم الثالث بلغت الفى مليون جنيه استرلينى وقال ان الامل ضعيف فى استرداد هذه الملايين بسبب الاحوال الاقتصادية المتردية وعجز الحكومات المدينة وقام بخطوة عملية فباع كل فروع البنك فى اسكتلندا واضاف انه فى سبيل اتخاذ خطوات اخرى مماثلة .

البنوك الاخرى اتخذت تدابير اخرى وان كانت لم تعلن عن ذلك ولكن العليمون ببواطن الفلوس يؤكدون ان سوق المال يقف الآن على ابواب ازمة لا يعلم مداها الا الله .. ولقد بدأت المشاكل تهل على سوق المال خلال هذا العام ، البورصة تنهار في يوم وليلة ، السندات تفقد تسعة اعشار قيمتها في لحظة ، الاسهم ذهبت مع الريح وتطايرت في الفضاءة والدولار راح يهوى ثم يهوى ، ماعدا في مصر المحروسة فقد راح يعلو ثم يعلو بدون منطق وبلا اسباب .

والموقف الآن فى سوق المال العالمى مضحك للغاية . الناس اللى تحت ـ المديونيون ـ ينامون براحتهم ويأكلون ارزا مع الملائكة ويحلمون احلاما وردية . والناس اللى فوق الدائنون يمشون على الشوك وينامون على المسامير ، ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب ، كما كانت تفعل ستى بهانة فى ايام الجاهلية .

ويقول الخبراء \_ وأنا لست منهم \_ ان العالم الغنى على ابواب كارثة حقيقية ، وانه ليس امامه الاطريقان ، طريق السلامة وطريق الندامة ، ومفتاح الحل فى يده وعليه ان يختار فاما يركب رأسه ويطالب بديونه ويقاضى الدول المديونة أو يحارب من اجلها . والنتيجة فى هذه الحالة هى انهيار سوق النقد العالمى وانهيار النظام الرأسمالى كله .. أو بمعنى آخر انهيار الدول الغنية وحدها ، وخراب الدول الغنية ليس الا .. لان الدول الفقيرة تفتقر والدول الخربانه لن يطولها الخراب .. وإيش بأخذ الربح من البلاط ؟

الحل الثانى هو ان تتنازل الدول الكبرى عن ديونها وتستطيع ان تكذب وتدعى انها تقدم الديون مجرد هدية متواضعة الى الدول التعبانة والدول الغلبانة وتبدأ من جديد فى فتح النوتة وتسجيل القروض .. والحساب يجمع ! ويقف العالم الآن فى مفترق الطريق فاما الى سكة الندامة بالنسبة الى الدول الغنية وإما الى سكة السلامة بالنسبة للجميع ولا احد يعرف على وجه التحديد ، فى أى اتجاه ستمضى الدول الغنية .

ولكن يبدو للعبد لله ان هذه الدول لانها غنية فهى ايضا مفترية ولذلك فكل الدلائل تشير الى انها ستركب الطريق الصعب وتحفر قبرها بيدها فدول السوق الأوروبية مثلا تخلصت من ملايين الاطنان من القمح والزبد بالقائها في البحر حتى تحافظ على استقرار الاسعار تصوروا مئات الملايين من القمح والزبد تذهب الى البحر ومئات الالوف من ابناء افريقيا يذهبون ضحية المجاعة الى القبر والاكاده ان

اجهزة الإعلام في أوروبا تقيم كل ليلة سرادقا للعزاء في مأتم افريقيا وتدعو المواطنين !! الى التبرع لانقاذ ضحايا افريقيا .

هل رأيتم مثل هذا من قبل ؟ يتبرعون بالقروض لضحايا افريقيا ويلقون الى البحر بملايين الاطنان من القمح والزبد .. وملعون ابو افريقيا وعلى رأى الشاعر .. ليتها لم تزن ولم تتصدق .

ومهما يكن الامر وسواء اختارت الدول الغنية سكة السلامة أو سكة الندامة فلا خوف على من استلف ولا جناح على من بات مديونا فما الذي سيخسره الذين خسروا كل شيء ؟ سيخسر فقط الذين احتكروا خيرات العالم والذين نهبوا كنوز الأخرين والذين امتصوا عرق جميع الاجناس من أجل أن يصبح جنسهم هو سيد العالم ، الآن أن للسيد أن يتنازل عن ديونه أو يتنازل عن وجوده .. وأن للمديون أن ينام ويتمطع ويتثاءب وأن ينهض وينطلق خفيفا لطيفا أخر رواقة وأخر انسجام .

وهذا المقال ليس بقلم العبد لله ، ولكنه بأسلوب العبد لله فأنا في علم الاقتصاد كخالتي نفيسة في علم الفضاء . والمعلومات التي وردت هنا هي ترجمة امينة لمناقشات دارت بين العبد لله وبعض العالمين ببواطن الفلوس في لندن ، خلاصة . القول ان المعلومات من عند الخبراء .. والاسلوب من عندى وكله على النوتة .. والحساب يجمع !



لا اعرف ما الذى جرى اخيرا للمصريين لم نعد نحتمل الحر، وبيوتنا صارت ماوى لأجهزة التكييف واجهزة التبريد. والعبد لله شخصيا اصبح يصيبه الدوار في الحر، ووقتى كله اقضيه الى جانب جهاز التكييف، واحيانا اتمنى لو اننى كسرت الجهاز ودخلت فيه. ولا اعتقد ان الجو اختلف الان عن زمان، ولكننا أيام زمان كنا نحتمل الحر، ونعانى الفقر، دون شكوى أو احتجاج.

في حقبة الأربعينات كنت لا أتصور وجود ملابس صيفية وأخرى للشتاء .. كانت البدلة واحدة لكل القصول. وكان الحذاء الذي يصنعه الأسطى أمين الجب لاينخلع من قدمى على مدار العام .. وكان المصيف المختار للعبد لله في قريتي على شاطىء النيل في الدلتا . وكانت ترعة سبك هي حمام السباحة المفضل للبلبطة والغوص في الأعماق . ولم أذهب الى الاسكندرية في صباى المبكر الا مرة واحدة وفي ظروف رهيبة ، ووقفت عند الشاطيء أحدق في الأفق البعيد على أمل أن اشاهد أوروبا . وعدت من هناك بقصيص كثيرة عن اليونان التي رأيتها من شاطيء الإسكندرية ، والعجيب انهم جميعا صدقوني ، لأن احدا منهم لم يكن قد رأى الإسكندرية بعد ! وفي تلك الأيام البعيدة كان استاذنا زكريا الحجاوى يملك بدلة واحدة ، وكان نوع قماشها كفيل بجلب السخونة لطابور عسكري يقاتل في صحراء سيبيريا! وكانت هذه البدلة هي عدة زكريا الحجاوى لمواجهة الحرقي شهور الصبيف. وكان يحلم دائما بظل شجرة في الريف وقلة قناوى ليرتشف منها الماء البارد على مهله وبصوت مسموع ، وبطريقة تسمح لقطرات الماء بالتسلل الى وجهه ورقبته . وكان يبدو أسعد من الملك فاروق وهو يجلس في أمسيات الصيف على رصيف قهوة عبدالله وقد ارتدى الطقم كاملا \_ البدلة والكرافئة والطربوش \_ بينما نسمة هواء صايعة متسكعة تضرب رصيف القهوة بين الحين والحين !

ولم أشاهد ذكريا الحجاوى فى غير القاهرة فى أى صيف خلال تلك الأيام . وكان صديقى وصديقنا الشبخ عبدالحميد قطامش المحامى الشرعى يرتدى جبة من الصوف الثقيل ، وقفطانا من التيل المصرى ، ويضع على رأسه عمامة من النوع الملفوف بعناية على طريقة أبناء طائفة السيخ!

وكان الشبيخ قطامش زعيما لحركة المشائين، وكان يعتقد أن وسائل المواصلات هي رجس من عمل الشيطان ، ووسيلة لعفرتة الحياة لاتليق بالبني ادمين ! وكان يحضر الى القهوة ساعة المغربية عرقه مرقه كما يقولون ، ثم يطلب لنفسه واحد شاي ساخن جدا ، وكانت هذه هي طريقته في التكيف مع الحر ، والحصول على درجة عالية من التبريد! وكان صديقي المرحوم أحمد العبادي المنجد ( أبو حسن ) يرتدى في شهر أغسطس الجلياب البلدى الصوف وبالطو كشمير من أيام العز القديم ، وسروال صوف يصل حتى الكعبين ، وفائلة صوف باكمام طويلة ، ويضبع على رأسه (طربوش) ماركة نسر ، ولكنه كان حريصا على وضع منديل محلاوى تحت الطربوش! وكانت كلمته الأبدية (اللي يمنع البرد يمنع الحر ياأستاذ )! ويبدو أنها حقيقة علمية ، وهذه الملابس الثقيلة توفر للجسم درجة حرارة لطيفة تجعله يحس بأنه على شاطىء كان! وكان صديقى الحاج ابراهيم نافع فلاح الجيزة يذهب نيابة عن عائلته لتشييع جنازات المعارف والاصدقاء ، ويسير على قدميه خلف الجنازة حتى مقابر الامام الشافعي ، بينما هو يرتدى في شهر يوليو جلبابه الصوف وعليه عباءة صوف ، وبالرغم من ذلك لم يكن يشعر بأى ضبيق، ولم يكن يدرك أنه في نفس اللحظة يوجد ناس أخرون ينامون عرايا زلط ملط على شواطىء البحار! وزمان ايضا كنت اسعى مع الرسام الفنان طوغان لنشر انتاجنا على صفحات الصحف ، وكنا نخرج من الجيزة في الصباح فلا نعود اليها الا بعد منتصف الليل ، وأحيانا كثيرة كنا نعود مشيا على الأقدام ، احيانا قليلة لعدم وجود مواصلات ، واحيانا كثيرة لعدم وجود فلوس .. وكنا في اوقات كثيرة نقطع الوقت من العتبة الخضراء للجيزة في استعراض مشاكلنا ، ولم يكن من بينها أبدا الضبيق من حرارة الجو، أو الشكوى من قسوة المناخ!

ما الذى حدث للمصريين آذن؟ وما الذى جرى لهم هذه الأيام؟ والله يرحم زمان أيام زمان ، عندما كان الصعيدى البطل يتولى وضع أساس العمارات الضخمة قبل اختراع الآلات الحديثة . وكان يلف جسده بشوال ، ويلف قدميه بعدة خرق ، ويمسك في يده ( بأزمة ) يدق بها الأرض ، ويستغرق العمل في هذه العملية عدة أسابيع ، وربما عدة شهور ا وكان الصعيدى البطل هو الذي يرفع عشرات الأطنان من الزلط والطوب والأسمنت ويصعد بها على السقالة الى الدور العاشر ، في حركة دائبة مستمرة من الصباح الباكر وحتى مغيب الشمس . أين هذه النماذج الأن ؟ واين ضاعت الهمة والمروة والقدرة على الاحتمال ؟..

والله يرحم زمان وأيام زمان ، كنت اكتب أحيانا خمس مقالات في أسبوع واحد ، وأكتب سلسلة كاملة لإذاعة صوت العرب في خمسة أيام ! ومع ذلك لم اتخلف ليلة واحدة عن السهر مع شلة الأصدقاء في كازينو الكوبري ، ولم اتخلف مرة واحدة عن الحضور الى الجريدة في الميعاد ! وعندما توليت رئاسة تحرير مجلة اسبوعية في الخليج طلبت من محرر شاب أن يكتب لى موضوعا معينا على



وجه السرعة ، فوعدنى بأن يبذل كل جهده وحدد موعدا لكتابة الموضوع بعد أسبوع !..

هل ياترى ، ماهو السبب فيما جرى للمصريين؛ في هذا الزمان ؟ هل هو ارتفاع مستوى المعيشة ؟ لاشك أن مستوى المعيشة ارتفع بشكل ملحوظ هذه الأيام. ويعض المصريين الذين كان ركوب الترام بالنسبة لهم ترفا شديدا ، اصبحوا يملكون سيارات خاصة الآن! وبعض الناس الذين كانوا يعرفون شكل اللحم من النظر اليها في معرض الجزار، صاروا يأكلون اللحم الآن بانتظام. ومصريون كثيرون كان السفر الى بنها بالنسبة لهم مغامرة تستحق الدراسة ، سافروا الى بلاد شتى فى العالم العربي وفي أوروبا ، وبعضهم سافر الى امريكا نفسها ، ورأيت بعضهم في العام الماضي في مؤتمر ( المستثمرين ) ! ولكن من قال ان ارتفاع مستوى المعيشة يفقد الإنسان الهمة والمروة والقدرة على الاحتمال؟ الالماني ارتفع مستواه بعد الحرب مباشرة من الحضيض الى الفضاء ومع ذلك يشتغل كالنملة ، وينتج كالنطة ، وبضاعته حاضرة وضاربة السوق في كل مكان! والياباني ارتفع مستواه من تحت الحضيض الى كوكب الزهرة ، ومع ذلك يعرق الياباني بشدة ، ويكدح بذمة ، وبضاعته هي الأولى وتزاحم في داخل امريكا نفسها بضاعة الأمريكان! ونفس الشيء ينطبق على الصبيني وعلى الكوري وعلى شعب تايلاند الذي كان أغلب من الغلب ، وافقر من الفقر ، واشقى من الشقاء . والعبد لله زار تايلاند في عام ١٩٦٧ ، وكانت الشوارع بطيئة والسياح كثيرون ، ولكن المتسولين كانوا اكثر من السياح .. وزرتها في العام الماضي ، فإذا بها دولة اخرى مختلفة ، السياح تضاعفوا والمتسولون اختفوا ، الشوارع صارت كشوارع لندن والعمارات كعمارات باريس ، والفنادق كفنادق اسبانيا ، والانتاج على ودنه وفي كل مجال ، لدرجة ان تايلاند صارت تصدر الارز والسمك لليابان وللصين ، واصبحت الدولة رقم ٧ في تصدير الغذاء على مستوى العالم كله !..

أنا أرجو مخلصا انشاء مجلس قومى بعيدا عن المجالس القومية المتخصصة ، لدراسة هذه الظاهرة الغريبة . وليكن هدف المجلس اياه معرفة الأسباب التى ادت بالمصريين الى هذه الحالة الغريبة نريد بضائع حاضرة وجاهزة ولكننا نرفض الاشتراك في أى انتاج نستسهل الاستيراد ونحجم عن أى انتاج بأيدينا .. نريد سيارات ركوب وتليفزيونات ملونة وثلاجات عشرة أبواب ، وبعضنا يعمل في اليوم ساعة واحدة ، وبعضنا لا يعمل على الاطلاق ا نريد عقد عمل في الخارج ، بشرط أن يكون المرتب مجزيا ، والسكن مريحا ، والسيارة مع البنزين ، ثم لا يهم بعد ذلك أن نجيد هذا العمل أو لا نجيده ! واحد بلدياتي زارني منذ اسبوعين ، ومعه شحط ـ اللهم صلى على سيدنا النبي ـ وتوسل الى العبد لله أن يجد لهذا الشحط أبنه عملا في الكويت ( عند أحمد الجار الله أو عند غيره هوه انت يعنى هتغلب ) ؟

وعندما سألت بلدياتى عن نوع العمل الذى يمكن للمحروس أن يؤدية ، أجابنى بثقة شديدة (أى حاجة ، انشالله مهندس أو دكتور) واكتشفت من خلال المناقشة انه يفك الخط بصعوبة ، وأنه يقرأ الجريدة اليومية بالقدرة ، وأنه لم يمارس أى عمل فى حياته على الاطلاق . وعندما سألت الوالد : ولا الزراعة ؟ قال : هى العيال بتوع الأيام دى لهم تقل ع الزراعة ؟ ماشاء الله . انشالله مهندس أو دكتور . وماله ياخويا على رأى الدكتور شديد بتاع زمان . وليس هناك أى سبب للبحث عن عمل للمحروس أياه الا أنه يريد الزواج ، ويطمع فى الحصول على شقة ، وشراء سيارة ، وماله ؟ ماه كل اللى راحوا الكويت أنعدل حالهم وبقوا تمام !!

واخشى ما اخشاه أن بيرزلي واحد من إياهم ، فيخطب خطبة عصماء في وجه العبد لله ، وقد يرجع أسباب خيبتنا الى ابتعاد الناس عن طريق الدين ، وقد يعيد على مسامعي الحديث اياه بتاع ( وأن يزني الرجل بأمه في حجر الكعبة أهون عند الله من فوائد البنوك) وأنصب الأخ إياه بأن يوفر على نفسه عناء مثل هذه الخطبة ، لأننى موافق على أن البعد عن طريق الدين سبىء للغاية ، ولكنه ليس السيب في وكستنا العريضة وخيبتنا التي ليس لها مثيل. وايضا لأن اليابان والصبين وكوريا وتايلاند ليس لها اى دين ، فالصبين شبوعية كما نعلم ، والدول الاخرى تدين بالبوذية ، والبوذية ليست من الأديان وبوذا نفسه لم يكن نبيا ، ولكنه كان رجلا طبيا وابن حلال وعلى باب الكريم . هناك سبب آخر في رأى العبد لله وقد لا يكون هو السبب الوحيد . هذا السبب افرزته مرحلة الانفتاح التهليبي ، حيث صار من المألوف ظهور عشرات من ( رجال الأعمال وسيدات الأعمال ) كانوا في الأصل مجرد أرقام في دنيا الناس ، وارتفعوا بطرق ليس ما بينها العمل أو الانتاج أو العبقرية في أي فرع من فروع الحياة .. والأمثلة كثيرة من أول عصمت السادات الى توفيق عبدالحى الى رشاد عثمان الى الست الفولاذية الى الحاج محمد لطفى الى نصاب الإسكندرية . وأعرف أشخاصا كانت كل مهنتهم بيع الكوارع ولحمة الرأس ، فإذا بهم فجأة يملكون الملايين ، وبعضهم ينفق عشرات الألوف كل ليلة في شم الكوكايين . وأعرف واحدا من إياهم يتاجر في الملابس المهربة ، ويستأجر شاليه في فندق كبير على حمام السباحة ويدعو كل ليلة عشرات من أبناء المجتمع المنحل ، وينفق في الليلة مبالغ تتراوح بين عشرين ألفا وثلاثين الف جنيه . واعرف واعرف حكايات مثل حكاوى الف ليلة وليلة ، عن مليونيرات ومليارديرات لم ينتج احد منهم سلعة ، ولم ينشىء احد منهم مصنعا ، ولم يشيد احد منهم جسرا ، ومع ذلك يعيشون عيشة الملوك وملك الملوك اذا وهب ، لا تسألن عن السبب، فالله يعطى ما يشاء، فقف على حد الأدب !! وهي كلمة يؤمن بها مليونيرات هذا الزمن الغريب العجيب. واذا كانت هذه هي النماذج وهؤلاء هم القدوة فكيف ندعو الناس الى العمل ؟ ولمأذا العمل ؟ والثراء وقف على مثل هؤلاء

الناس! وإذا كان هذا هو السبب في رأى العبد لله ، فأنا لا أدعى أنه هو السبب الوحيد ، هناك اسباب كثيرة ، سياسية واقتصادية واجتماعية ايضا ، على المجلس القومى الذى اقترحه أن يبحث عن أصول المشكلة وعن جذورها أيضا . فالناس لم يعد لديها جهد على العمل ، وأغلبنا لم يعد يحتمل حر الصيف ، ونحن لا نصنع الا القليل ونريد الحصول على كل شيء . نريد العيش في مستوى الياباني وانتاجنا في مستوى بوركينا فاسو . نطمع في بحبوحة الألماني وايدينا في العمل اقصر من أيادى مواطني تشاد . نحلم بحياة فرنسية وسوق العمل عندنا وخمان كسوق العمل في بنها . معادلة صعبة للغاية ولابد إن نجد لها حلا . وإلا .. فأننا أذا أهملناها أو تركناها ، فالحل سيأتي وحده . ولكنه سيكون حلا عسيرا على رأى بيرم التونسي . في الربط نربط بسهولة والحل عسير !! عسير .. عسير .. عسير .. ياولدى !



وأخسر الزمسان

كل عصر وله موضة ، وموضة هذا العصر هي كتابة المذكرات ، وحكمة الله أن كل المذكرات عاصرت ٢٣ يوليو! ومن الصدف العجيبة ، ان كل الذين كتبوا المذكرات ، هم الذين اشعلوا شرارتها وصلبوا عودها ، وسندوها حتى وقفت على الاقدام! كلهم كانوا ذلك الرجل ، ومهما كانت مواقعهم ، سواء في مجلس قيادة الثورة ، أو كانوا من سكان البيت الذي يقع مباشرة في مواجهة مجلس قيادة الثورة ، أو كانوا من رواد القهوة التي على يسار مجلس قيادة الثورة! وكل منهم حريص على شرح كفاحه وجهاده ، ودائما في سبيل مصر ، وفي خدمة شعبها! وبعضهم تأخذه الجلالة فيحكى كيف وقف في وجه محمد نجيب؟ وكيف صفع عبدالناصر على وجهه ؟ وكيف وضع المسدس في ظهر أنور السادات ؟ وكيف خطف الملك فاروق من قصره ؟ وكيف كان هو الوحيد الذي يختلي به عبدالناصر ويثرثر له بأخطر الإسرار!

فلا احد غيره يعرف ان طائرة الرئيس كنيدى هبطت ذات مساء فى مطار الجيزة ، وكيف اجتمع كنيدى مع عبدالناضر على قهوة المعلم كتكوت خلف مستشفى ام المصريين ، وحتى لايلفت اجتماعهما نظر المراسلين الأجانب! ولم يكن عبدالناصر وكنيدى وحدهما ، ولكن كان معهما السيد كعبورة كاتب المذكرات!

ويتبحبح السيد كعبورة اكثر، فيحكى كيف بدا الغم على وجه كنيدى عندما انهزم فى الطاولة، وحدق فى عبدالناصر طويلا، وقال بلهجة لاتخفى على اللبيب: انت كسبت فى الطاولة ياسيادة الرئيس، ولكن أنا سأكسب الحرب! ولم يبلع عبدالناصر الاهانة، ولكنه قفز كالنمر، وضرب المائدة بقبضة يده، فدلق الشاى على بدلة كنيدى الصوف المقلمة .. وقال لكنيدى فى ثبات: اذن هيا الى الحرب، وعلى الفور نشبت حرب اليمن التى قادها السيد كعبورة، بينما كان عبدالحكيم عامر يتلقى أخبارها وهو قابع فى منزله بالجيزة، فى الوقت الذى كان فيه عبدالناصر يختبىء خلف مكتبه فى منشية البكرى . وعندما وقع الجنرال دولار فى قبضة السيد كعبورة بعد معركة حامية على جبال اليمن، قام بتكتيفه ونقله على قبضة السيد كعبورة بعد معركة حامية على جبال اليمن، قام بتكتيفه ونقله على

طائرته الخاصة ، ونزل به في مطار حلوان ولم يكن في انتظاره بالمطار الا جمال عبد الناصر، وكم فوجىء السيد كعبورة بأن عبد الناصر يرتعش من عواقب هذا العمل، وكيف توسل للسيد كعبورة ان يطلق سراح الجنرال دولار، وكفى الله المتحاربين شر البنك الدولى ، ولكن السيد كعبورة لم يصغ لعبدالناصر ، ولم يلن أمام كل الشفاعات والتوسيلات ، وأطلق النار على الجنرال دولار ، وقطع راسه ، وأرسلها في خطاب الى كنيدى المغرور في بيته الأبيض! حكايات كثيرة من هذا النوع ، رواها السادة أصحاب المذكرات ، وفي أسلوب أشبه بأسلوب الحكايات . الرخيصة التي ابتدعها بعض الناشرين السكة خلال فترة الحرب العالمية الأخيرة ، عن المرأة التي أكلت دراع جوزها ، واللحمة التي تكلمت في الحلة ! وكانت تجد رواجا شديدا في ذلك الزمان. ولقد أعجبني مقالا كتبه الأستاذ حمد السعيدان ونشره في جريدة السياسة الكويتية ، وأراد أن يسخر به من جميع الأبطال الذين كتبوا المذكرات عن دورهم في ثورة ٢٣ يوليو فكتب هو الآخر عند دوره في الثورة المصرية ، مع انه وقت قيام الثورة كان يقيم في الكويت ، وكان في العاشرة من عمره ، ولكن ماذا يهم ؟ مادام باب الاجتهاد مفتوحاً ، وباب النشر مضمونا أيضاً . كتب حمد السعيدان (في يوم الثورة أمرت عبدالناصرر المذعور بالبقاء في المكتب، وأمرت محمد نجيب المنهار بالذهاب الى القشلاق، وأرسلت انور السادات الخنوع لشراء خضار ولحمة من المذبح ، أما الطماطم فقد كلفت بها عبد اللطيف البغدادي . وبعد ان تغديت ونمت في البيت ، ركبت الدبابة واقتحمت بها مبنى القيادة ، والقيت القبض على الملك فاروق وضيفه الملك زوغو ، ثم أرسلت جميع الحاشية الى مستشفى قصر العينى ، ثم قمت بتأمين القاهرة ، ثم اعلنت الجمهورية ، ثم أقمت الوحدة ، ثم أممت قناة السويس ، وقمت باختطاف مستر ايدن من منزله في ( قلب لندن ) وما كتبه الاستاذ حمد السعيدان من باب التريقة لايفترق كثيرا عما يكتبه بعص الأبطال من شهود ثورة ٢٣ يوليو، و٢٤ مارس، و٥٧ يونية ، و٧٧ أغسطس فالعالم العربي الحمد لله عامر بالثورات والمذكرات أحد هؤلاء الابطال كتب في مذكراته انه قام بتقييد جمال عبدالناصر وصفعه بالقلم ، ولم يطلق سراحه الابعد أن استعطفه عبدالناصر وكتب له استرحاما ليعفوا عن سوأته ويغفر له خطاياه! وهو قول لا يصدر الا من كاتب مذكرات طيب ، ويعتقد في الوقت نفسه أن القراء من صنف الحمير الحصاوى .. أخر لياقة واحتمال! لأن عبدالناصر كما أجمع أعداءه قبلأصدقاؤه كان حاكما له هيبة وصاحب حضور، وكان مجرد ظهوره في أي مجال وفي أي مكان كفيل باسكات كل الألسنة ، وربما ارتعاش كل الجلود ، وربما انحناء كل الظهور! والادهى أيها السادة القراء أن في الطريق الينا مذكرات السبيد حسن الثهامي ، وهو قطب من أقطاب ثورة ٢٣ يوليو بدون شك ، فقد كان عضوا في الخلية الأولى التي أسسها جمال عبدالناصر في تنظيم الضباط الأحرار، وكان أمينا لرئاسة الجمهورية في آخر أيام عبدالناصر

التي عاشها معنا في الحياة . وهي مذكرات ينتظرها الجميع على نار ، لأن السيد حسن التهامي سبق ان افصح عن رأيه في جمال عبدالناصر وكيف انه كان جاسوسا لاسرائيل وعميلا من عملاء المخابرات الامريكية . وقد ترددت كثيرا في التعرض من بعيد أو قريب للسيد حسن التهامي ، خصوصا بعد تهديده الذي تضمنه رده على الاستاذ أحمد بهاء الدين وهدد فيه جميع الكتاب وجميع الصحفيين الذين يتعرضون له بالمطارق والمناجل والكرابيج السوداني المنقوعة في الخل والزيت ! ولكني عدلت عن ترددي ، عندما أكد في رده .. على أن مطارقه ادبية ومناجلة كلامية وكرابيجه لغوية ومن فصيلة سيبوية . ولأن العبد لله يتمتم يجلد سميك ، ومن النوع الذي يتحمل الف جلدة كلامية ، والف مطرقة لغوية ، ولكنه لايتحمل أي لسعة من خرزانة لهلوبة ، أو أي طرقعة من كرباج سوداني أصيل! وعجبى على العسكرى المجند الذي كان يحرس باب القيادة ليلة قيام الثورة ، والذي رأى كل شيء ووقف على كل شيء ، لماذا لم يكتب مذكراته حتى هذه اللحظة ؟ وأين مذكرات عامل التليفون الذي كان ساهرا في مجلس قيادة الثورة في تلك الليلة ؟ والذي قام بالدور الأكبر في الاتصال بالقادة واستدعاء رجال القيادة ، لماذا لم يكتب مذكراته هو الآخر حتى الآن ؟ وهو أمر ليس غريبا على كل حال، فقد سبق أن كتبت بديعة مصابني مذكراتها عن الحرب العالمية الأخيرة، شأنها شأن روميل ومونتجمرى وفون ورنشتيد وجنرال ديجول! ولكن بديعة مصابني كانت أمينة في مذكراتها ، فلم تكتب الا تجربتها الخاصة مع عساكر الحلفاء في غرف النوم وفي البارات! أما عسكرى المرور ومنادى السيارات وباعة البطاطا والطعمية الذين كانوا ينتشرون حول القيادة العامة ليلة قيام الثورة ، فسيكتبون مذكراتهم عن ثورة ٢٣ يوليو، وعن دورهم التاريخي في اشعالها! وعن الحوار الذي دار بينهم وبين الملك فاروق قبل ان يوقع باسمه على وثيقة تنازله عن العرش! ولقد كان للعبد لله تجربة شخصية . فقد اشتركت ذات يوم في مشروع كبير، واشترك معى أساتذة لهم شأن، ورجال أفاضل لهم تأثير، ولكن الذي كتب مذكراته عن ( دوره ) في هذا العمل ، كان ـ لسوء الحظـ يتولى أخطر الأعمال في المشروع اياه فقد كان يتولى اعداد القهوة والشاى بالنهار، وكنس الغرف وترتيب المكاتب وتنظيف دورات المياه بالليل! ولو انه كتب معاناته وشقائه وعرقه أثناء قيامه بهذا العمل الشريف ، لأنجز عملا كبيرا ، ولكنه ـ ويا للغرابة ـ كتب عن دوره في قيادة المشروع ، وتحدث عن نفسه كزعيم صاحب رسالة ، وكسياسي صاحب رأى ، وكفيلسوف صاحب فكر! ونشر المناضل الفراش عشرات الصفحات ، ولم يتوقف قط! وهي حالة مشروعة على أية حال ، وهي تنتاب بعض الذين قاموا بأدوار هامشية في أعمال كبيرة ، ويتصورون انهم يصبحون كبارا اذا قلدوا الكبار! ويصبح لهم وزن اذا ماتعرضوا لأصحاب الأوزان! ولايدرى هؤلاء بأنهم بأعمالهم هذه يؤدون خدمة جليلة للكبار . لأن التقليد \_ كما يقول أوسكار وايلد \_ هو تحية

العوام للعبقرية ، الشيء الوحيد الذي شعرت به بعد قراءة مذكرات الأبطال اياهم ، والزعماء اياهم ، هؤلاء الذين كتبوا عن ثورة ٢٣ يوليو وماقبلها ومابعدها ومابينها هو اننى وددت لو أقذف من الشباك كل كتب الجبرتي وتاريخ ابن اياس وخطط المقريزي وأعيان مصر ووقيات الاعيان لعمنا ابن خل كان . فما الذي يمتع ان يكون كل هؤلاء قد كتبوا مذكراتهم على نفس الوتيرة وبنفس القياس ؟ وما الذي يضمن للعبد لله أن المحاكم بأمر الله كان مجنوبنا أو معتوها ؟ وما أدراني أن الملك المظفر بيبرس كان خائنا قتل صديقه السلطان قطز، ورشق سيفه في ظهره اثناء رحلة صبيد في الصحراء؟ وما الذي يثبت ان خابر بك خان معلمه واستاذه قنصوه الغورى في معركته الحاسمة مع سلطان بني عثمان ؟ ومن يضمن أن أحمد باشا الجزار والى عكا هو الذي انتصر على نابليون ؟ ومن يستطيع أن يحكم أن محمد بك ابوالدهب هو الذي دس السم في جراح استاذه على بك الكبير؟ ولماذا لايكون أحد الخدم أو الحراس ؟ ومن الذي يقدر على التأكيد بأن القرامطة هم الذين اعتدوا والذين خربوا في البلاد؟ ولماذا لايكونوا هم الذين تعرضوا للهجوم والعدوان ؟ من الذي يستطيع ان يحسم أو يحدد حقيقة الأمور في حوادث جرت وقائعها منذ نحو الف عام ؟ اذا كنا لانستطيع ان نعرف ما الذي جرى على وجه التحديد في أحداث وقعت في زماننا ؟ وشاهدناها بأعيننا ، واشتركنا في يعض فصولها بالفرجة والمشاهدة والاتصال ١ ما الذي حدث في ثورة ٢٣ بالضبط من قائد الثورة على وجه التحديد ؟ وهل هو جمال عبدالناصر ؟ أم محمد نجيب ؟ أم انور السادات ؟ أم السيد حسن التهامي ؟ أم حسن ابراهيم ؟ ومن يدري من كثرة الخلط والمزع الذي حفلت به مذكرات هؤلاء الأبطال . ربما كان كل هؤلاء مجرد أقنعه ، وربما كان القائد الحقيقي هو حضرة الصول أبو سريع ، الذي عهدوا اليه في ليلة ثورة ٢٣ يوليو بتشحيم جنازير الدبابات ونفخ عجلات السيارات. ربما كان هذا هو البطل الحقيقي لثورة ٢٣ يوليو ، وربما حياء منه وتواضعا أيضا أثر الصمت والانزواء ، وربما رأى أن المذكرات قد هانت ، وأن أصحابها قد تبحبحوا كثيرا ، وانهم ذهبوا الى أبعد مدى ، قلم يعد هذاك مزيد ! ربما ، وربما ، فأى شيء جائز ، وكل شيء أيضًا ، لكن الأكيد والمفيد أن الأجيال التي ستأتى من بعدنا ، ستدوخ دوخة الأرملة الغلبانة ، اذا أرادوا دراسة ثورة ٢٣ يوليو وتحديد هويتها على وجه اليقين ! وقد تنشأ مدارس متناقضة ، وفرق متعارضة ، وتنظيمات متحاربة ، وقد يرفع البعض مذكرات عبدالناصر ويستشهد بها على انها التاريخ الوحيد والأكيد، وقد يرفع بعضها مذكرات حضرة الصول عبدالرشيد على انها الوثيقة الوحيدة والفريدة وما عداها باطل وقبض الربح، وقد تقوم الحرب الأهلية بين الفرق المتحاربة حول من الذي اشعل الشرارة الأولى في الثورة ؟ وهل هو عبدالرشيد ؟ أم عبد المجيد ؟ أم عبد الحميد ؟ وقد يقيم المتحاربون حواجز على امتداد الشوارع العربية ، وقد يصبير القتل على الهوية ، وقد نسمع قريبا عن منظمة سالم وعامر

وبغدادى والشافعي وعلى صبرى والسادات وصبرى الخولى وحمروش ومحمد نجيب والصول هريدى عبدالعال أبوحديد! وقد ترفع كل فئة من هذه الفئات صورة زعيمها ، فلا زعيم غيره ، ولا قائد سواه . أما المأزق الوحيد ، هو أن منظمة الصول هريدى عبدالعال أبوحديد لن تجد صورته ، لأن حضرة الصول لم يكن من هواة التصوير! وقد تلجأ المنظمة عندئذ إلى رسام ، فترسم أى شكل وفي أى صورة ، وقد تكون هذه الصورة من عوامل نصرها على الجميع ، باعتبار أن الصول هريدى هو القائد الغائب والثائر المختفى! وأنه رقع الى دور ٤ في ليمان طره ، ولكنه حتما وفي اخر الزمان سيعود!



د کیا نیست کساسی است سیست کساسی ا

العبد لله له فى ذمة وزير خارجية السودان الجديد على سحلول مبلغا وقدره عشرون جنيها سودانيا فقط لا غير . واصل الحكاية اننى تعرفت على الوزير سحلول وهو ملحق بالخارجية ، والحق أقول انه كان شديد اللماحية عميق الذكاء واسع المعرفة بأحوال العالم وخصوصا المنطقة العربية . وتوطدت أواصر الصداقة بيننا خلال الايام الأولى لانتفاضة الشعب السودانى الكريم ضد الفريق عبود .

كنا تلك الايام فى شبابنا الذى ولى .. لا أقول قبل الأوان ولكنه ولى والسلام ، وبنت للسيد على سطول بأنه ـ يوما ما ـ سيصبح وزيرا للخارجية . وبدت الدهشة على وجه الشاب على سطول ، وقال وهو يضحك ضحكة صافية من الاعماق . طيب ما تقولش الكلام ده قدام الوزير محجوب خلينا عايشين فى حالنا !

وكان الشاعر الكبير والدبلوماسى الشهير والسياسى الخبير السيد محمد أحمد محجوب هو وزير خارجية السودان فى تلك الايام وقلت للسيد على سحلول : طيب تراهنى ولم ينطق الأخ سحلول فاستطردت قائلا : عشرين جنيه لعشرين جنيه ومضت سنوات طويلة بعد ذلك التقيت فيها بالاخ على سحلول مرات قليلة ، وفى كل مرة كنت اكتشف انه قطع خطوات واسعة على الطريق الى المركز الذى راهنته عليه . ثم علمت من صديق مشترك هو الدكتور عبد الحميد عبد الرحمن أن على سطول صار رئيسا لوفد بلاده الى الامم المتحدة . وقلت فى نفسى لم يبق الا زفة واحصل على قيمة الرهان الذى راهنته عليه . ولكن .. ليس كل ما تاتى به الرياح من الصنف الذى تشتهيه السفن على رأى المثل فقد وقع حادث غريب ومريب راح ضحيته على سحلول . موقف لا يحدث مثله غالبا الا فى افلام سمير عبد العليم ومسلسلات عبد العليم سمير . واصل الحكاية ان قضية افغانستان عبد العليم عمل على الجمعية العمومية . واحتشدت الدول الاسلامية كانت مطروحة للتصويت على الجمعية العمومية . واحتشدت الدول الاسلامية والعربية للوقوف مع حق الشعب الافغانى ضد الحكومة التى استأثرت بالسلطة فى كابول تحت حماية الجيش السوفييتى ولكن مندوب حكومة السودان العربية لم

يحضر الجلسة ، ونشرت بعض وكالات الانباء انه لم يحضر متعمدا ، ولم يكن هذا صحيحا على الاطلاق اما السبب الحقيقى وراء غياب مندوب السودان ، فهو الفساد الادارى في عهد النميرى ، وهو العهد الذى شغل نفسه بعناوين ليست لها أية مضامين على الاطلاق ، وتنقل كالطائر الضال من الاشتراكية الى الراسمالية الى الشريعة في نهاية المطاف ، كانت الحقيقة المرة التي منعت مندوب السودان من حضور الجلسة هو عدم تسديد اشتراك الامم المتحدة ولان حكومة السودان لم تسدد الاشتراك فقد سقط حقها في التصويت :

ولم يكن على سحلول مسئولا عن شيء مما حيث فقد ارسل الى الوزارة خطابات وتلكسات وبرقيات بطول المسافة بين نيويورك والخرطوم ، ثم لفت نظرها اكثر من مرة ، وحذرها من ان الموعد المحدد سينتهى بعد أيام . ولكن الوزارة لم ترد ولم تسدد . وربما لم يهتم احد بقراءة الخطابات والتلكسات والبرقيات الواردة من رئيس البعثة السودانية في الأمم المتحدة . ولأن النميري كان رئيس حكومة من النوع الذي لا يخطىء على الاطلاق ، وإذا اخطأت فلابد أن المسئول احدا من خارج الحكومة . لذلك اصدر النميري قرارا بسحب رئيس البعثة من نيويورك ، وطلب من على سحلول ضرورة العودة بسرعة الى الخرطوم ، ولكن على سحلول رفض العودة ، وركب اول طائرة واتجه رأسا الى الكويت .

فخاف النميري الفضيحة اذا فتح على سطول فمه وكشف عن الأسباب التي ادت الى عدم اشتراك السودان في التصويت خصوصا وأن المبلغ الذي كان مطلوبا ددفعه » يساوى ثمن الشاى والقهوة والسجاير التى تقدم لضيوف مكتب الوزير خلال ثلاثة ايام ومعنى ذلك ان عدم تسديد الاشتراك لم يكن نتيجة عجز، ولكن نتيجة سوء الادارة وانهيار الادارة الحكومية في عهد النميري وكما لم يحدث في تاريخ السودان من قبل . وكان الخوف من الفضيحة هو الذي دفع النميري الى تعيين على سحلول سفيرا للسودان في الكويت . ليس هذا هو السبب فقط بالطبع ، ولكنها كانت حيلة ذكية ايضا لادخال الطمأنينة في نفس على ، ولكي يضع في بطنة بطيخة صيفى تمكنهم من استدراجة الى الخرطوم . ويبدو ان على سحلول حصل له اطمئنان ، فقد حدث ان التقيت به في الخرطوم وسهرت في شقته مع عدد من الاصدقاء، وقضينا الليلة كلها نستمع الى تفاصيل القصة التي ادت الى ما جرى من تطورات ، ثم سمعت بعد ذلك باسابيع انهم استدعوا السفير الى الخرطوم لأمر هام ، ثم سمعت انهم اعتقلوه فور نزوله ارض المطار . ولا اعرف على وجه التحديد ما الذي جرى لعلى سحلول بعد ذلك . فقد انقطعت اخياره فلم اسمع عنه شيئا اخيرا سمعت خبرا وشرح صدرى وطعانتي على مسيرة الثورة الجديدة في السودان . لقد اختاروا على سحلول وزيرا للخارجية في النظام الجديد ، وتحقق ما تنبأ به العبد لله منذ خمسة وعشرين عاما على وجه التحديد وامام شاهدين احدهما هو الشيخ مهدى رحمة الله عليه والآخر هو الدكتور عبدالحميد عبد الرحمن وهو بالتأكيد حي ، وإن كنت لا استطيع أن أقطع أذا ما كان حيا يرزق ، أم حيا فقط بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلقها النظام الاقتصادي الهمايوني في عهد الصادق شهوى ، والذي كان أعظم منجزاته هي الرفض وأهم صادراته هي بيانات الشجب والاستنكار . على العموم ، مبروك للثورة السودانية وزير خارجيتها على سحلول . فهو في محله ، وهو تطبيق عملي بشريعة الرجل المناسب في المكان المناسب ، وليس الرجل اللي مناسب ، وهي النظرية السائدة في أغلب بلاد العالم العربي ، بقي أن يسدد السيد الوزير على سحلول ما في ذمته للعبد لله . وهو مبلغ عشرون جنيها سودانيا فقط لاغير ، طبعا الفوائد والحلوان !

وبالمناسبة ، عنوان حضرتنا هو : محمود السعدني ، الكرة الأرضية وشكرا لساعى البريد .

## ملحوظة:

المتخدمت حكومة الامام الترابى الذى هو اية الله حجة الله استغفر الله ، أخونا الطيب على سحلول عدة أشهر ، ثم ألقت به من حالق وكشفت عن وجهها القبيع !



أدعو له بالنمسر!

لو ان العبد الله كسب البريمو في يانصيب روما ، لو ضربة حظ صادفتني وظهر لي عم ثرى امثل مات فجأة في البرازيل عن ثروة تقدر بمائة مليون دولار امريكي لو كانت وصلتني دعوة لزيارة القمر على متن مركبة الفضاء العربية التي ستنطلق من مركز ابحاث الفضاء العربي بامارة الفجيرة لو حدث لي شيء من هذا ما شعرت بالفرحة التي غمرتني عندما سمعت انباء زيادة فيضان النيل هذا العام خصوصا وانها جاءت بعد ثمانية اعوام من الجفاف ، كانت اسوا من السنوات السبع العجاف التي مرت على مصر في زمن سيدنا يوسف . ولكن رحمة الله هي التي خففت المأساة وهي التي حالت دون حدوث الكارثة . والفضل الله اولا والسد العالى الذي طالبت بعض احزاب المعارضة بهدمه ، وابحيرة ناصر التي سدت النقص على مدى السنوات العجاف الماضية ولولا ذلك .. فمن يدرى ؟ ربما كنا نواجه الان كارثة لا يعلم مداها إلا الله . وعندما أقول . كارثة لا يعلم مداها إلا الله في ليست عبارة إنشائية فخيمة هدفها التأثير على القارىء ليهتف بحياة السد فهي ليست عبارة إنشائية فخيمة هدفها التأثير على العصر الوسيط عندما كان العالى ، ولكنها حالة رهيبة سبق لمصر ان عانت منها في العصر الوسيط عندما كان النيل يجرى بلا ضابط ولا رابط إذا جاء الفيضان اغرق البلاد وإذا تاخر الفيضان أهلك العباد .

ولمجرد الذكرى وعلى سبيل الايضاح اسوق لحضراتكم عدة سطور كتبها عمنا ابن إياس في كتابه الممتع (بدائع الزهور في وقائع الدهور) عن الأحوال التي سادت بر مصر بعد نقص الفيضان وانتشار المجاعة في زمن الخليفة الفاطمي المنتصر بالله . يقول ابن إياس بالحرف الواحد :

"ثم انهبط النيل فجأة فشرقت البلاد وحصل على الناس مالا خير فيه ، ووقع الغلاء العظيم . فكان يعادل الغلاء الذي وقع في زمن يوسف عليه السلام . واستمر هذا الغلاء سبع سنين متوالية ، فأكل الناس بعضها بعضا حتى بلغ سعر اردب القمح ٨٠ دينارا كل أردب . ثم اشتد الأمر حتى وصل سعر الأردب الى ١٢٠ دينارا

ثم اشتد الأمر حتى بلغ سعر الرغيف فى زقاق القناديل ١٥ دينارا وأكلت الناس الميتة والكلاب والقطط حتى قبل ارة سعر الكلب بلغ ٥ دنانير ، وسعر القط ٣ دنانير وقبل ان الكلب كان يدخل الدار فيأكل الطفل وهو فى المهد ، وامه وابوه ينظران اليه فلا يستطيعان ان ينهضا لدفع الكلب عن ولدهما من شدة الجوع . ثم اشتد الأمر حتى صار الرجل يأخذ ابن جاره فيذبحه ويأكله ولا ينكر عليه ذلك بين الناس ثم اشتد الأمر حتى مار الناس اذا مروا فى الطرقات يتعرض القوى للضعيف فيذبحة ويأكله جهارا وصارت طائفة من العوام يجلسون على السقائف ، وبأيديهم حال فيها كلاليب . فاذا مر بهم أحد من الناس القوا عليه الحبال ، ونشلوه بالكلاليب فى أسرع وقت ، فاذا صار عندهم ذبحوه فى الحال وأكلوه بعظامه ، وقيل بألكلاليب فى أسرع وقت ، فاذا صار عندهم ذبحوه فى الحال وأكلوه بعظامه ، وقيل إن الوزير ركب يوما على بغله وتوجه الى دار الخلافة ، فلما نزل عن البغلة ، أخذت وأكلت فى الحال فامسكوا الذين فعلوا ذلك وشنقوهم . وعلقوهم على الخشب فلما بأتوا اصبحوا فلم يجدوا أحدا من المشانيق . فقد أخذوا وأكلوا من على الخشب .

وكان بمدينة الفسطاط حارة تسمى حارة الطبق ، وكان فيها نحو عشرين دارا كل دار تساوى فى الثمن الف دينار فبيعت الحارة كلها بطبق خبر فسميت من يومئذ حارة الطبق".

وعن ابن الجوزى انه قال بلغنى ان امرأة خرجت من مدينة الفسطاط ومعها عقد من اللؤلؤ وقالت من يأخذ منى هذا العقد من اللؤلؤ ويعطينى عوضه قمحا ؟ فلم تجد من يأخذه منها فلما أعيت من الطلب ألقته على الأرض وقالت ان لم تنفعنى وقت الحاجة فلا حاجة الى بك وتركته ومضت فاقام مرميا على الأرض ثلاثة أيام ولم يجد من يلتقطه من الناس وقال الشيخ تاج الدين ابن المتوج : ان امرأة من ذوى البيوت اخذت عقدا من الجوهر قيمته الف دينار فعرضته على جماعة من الناس بان يعطوها عوضه دقيقا فلم تجد من يعطه به دقيقا ثم ان بعض الناس عطف عليها واعطاها بذلك العقد دقيقا في جراب ومشت به من مدينة الفسطاط الى باب زويلة فلما علم الناس ان معها دقيقا تكاثروا عليها وانتهبوه منها . فلم يبق الا ملء يديها فلما وصلت به الى بيتها عجنته وخبزته رغيفا . ثم اخذته على جريده وتوجهت به الى قصر الزمرد . ونادت بأعلى صوتها يا أهل القاهرة ومصر . ادعوا للخليفة المستنصر بالنصر ، الذي أكلنا الرغيف في أيامه بالف دينار ا

فلما سمع المستنصر بالله ذلك تاثر منه ، واحضر الوزير والحاجب وهددهما بالشنق اذا لم يظهر الخبز في الاسواق ثم اعقب هذا الغلاء فناء عظيم . حتى فنى من أهل مصر نحو الثلث . فكان الامير يتوجه بنفسه وينزل بلده ويزرع الأرض وذلك لعدم وجود فلاحين واستمر هذا الفناء يعمل في الناس نحو عشرة اشهر . حتى قبل ان الرجل كان يمشى من جامع ابن طواون الى باب زويلة فلم يرى في وجهه إنسانا يمشى في الطرقات . فلما تعطلت البلاد من عدم وجود فلاحين تعذر



صرف جوامك الجند . فكان المستنصر بالله الخليفة يخرج من الخزائن السلاح والقماش والتحف ويقيمها على الجند من جوامكهم بقدر معلوم واضطرته الظروف فباع قطعة من الجوهر والياقوت وباع خمسة وسبعين الف شقة حرير مرقومة بالذهب . وباع عشرين الف سيف مسقطة بالذهب . وباع احدى وعشرين دارا وعزبة . حتى باع رخام قبور اجداده ولم يبق عنده من اثار النعمة سوى سجادة رومى يقعد عليها وقبقاب في رجله ، وكانت اخته ترسل اليه كل يوم زبدية فيها طعام . وكان يأكل مرة واحدة في اليوم ولم يبق عنده خدم ولاعيال ثم بعد ذلك تراجع الأمر قليلا وارتفع النيل ، وانصلحت الأحوال ، وانحط سعر القمع ، ووقع الرخاء ورجع الماء الى مجاريه ، وحسمت الاوقات ، أو كما قيل في المعنى .

الدهر لا يبقى على حاله

لابد ان يقبل او يدبرا

فان تلقاك بمكروهسه

فاصبر فان الدهر لن يصبرا

والحمد لله لاننا لم تحضر عصر المستنصر بالله . ولم نكن من ضحايا عصر المجاعة ونقص النيل . الحمد لله لأن العبد لله كان سينفد صبيره قبل ان ينفد صبير الدهر وحتى ولو كان صبيرى اقوى من صبير الدهر ، فان مصيير العبد لله كان سينتهى حتما الى حبل من حبال الكلاليب . واغلب الظن ان جثة العبد لله ستكون هى الطبق المفضل على مائدة فتوة من فتوات حى باب زويلة أو حى ابن طولون ! الحمد لله الذى كتب علينا الحياة فى هذا العصير الذى لايزال فيه رغيف الخبز بقرشين رغم ثمانى سنوات عجاف ، نقص فيها النيل الى حد المجاعة والجفاف ولو انا من وزير الثقافة لدعوت الشعب المصيى الى الاحتفال هذا العام بعيد وفاء النيل ، وليكن الاحتفال لائقا بالمناسبة ولنفتح ابواب الحدائق والمسارح ودور السينما بالمجان للجماهير ، وليقيم الناس صلاة الشكر فى المساجد والكنائس ، وليرقص الناس طربا على شواطىء النهر وفى الشوارع ، وليكن يوما مشهودا فى وليرقص الناس طربا على شواطىء النهر وفى الشوارع ، وليكن يوما مشهودا فى تاريخ مصر ، فقد جاء النيل والبحر زاد ، فاض ع البلاد ، عوف الليل .



وكمما قال المتنبى!

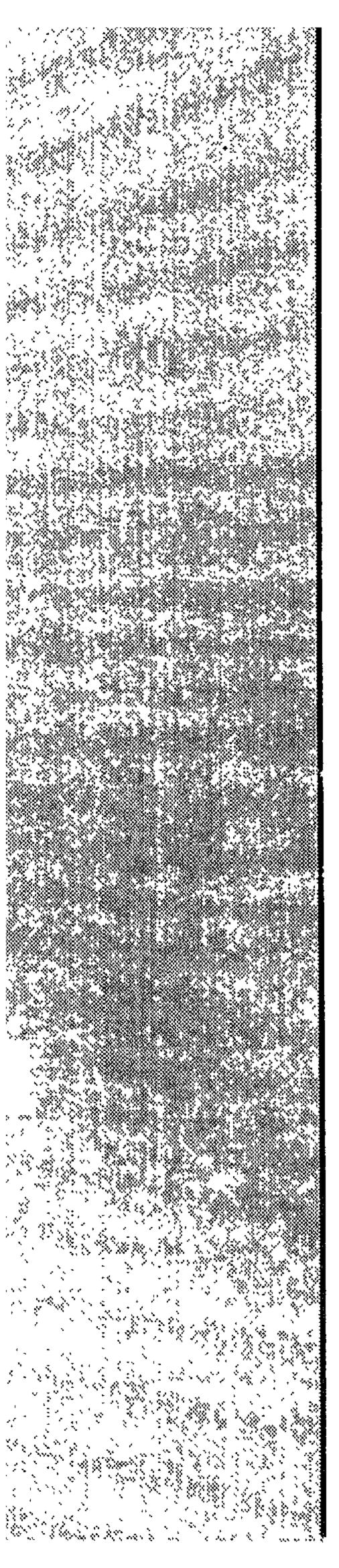

انشرح قلب العبد شعلى الآخر، واطمأنت نفسى وارتاح بالى ، بعد ان قرات تصريحات قائد احدى الميليشيات التى تخوض حربا طاحنة فى جنوب لبنان ، واصراره على مواصلة القتال حتى اخر طلقة ، وتأكيده على إنه لن يكون هناك وقف لاطلاق النار . وزاد من سرورى وحبورى اكتشافى ان الحرب الدائرة هى بين ميليشيات عربية وميليشيات اخرى عربية ، وان اسرائيل ـ الحمد شـ ليست طرفا فى الموضوع . وتضاعف سرورى وحبورى بعد اطلاعى على كشف الخسائر ، فإذا بعدد القتلى فى معركة واحدة زاد عددهم عن ستين قتيلا . والجرحى جاوزوا الخمسمائة ، والاسرى نحو الألف . وكدت اطير فرحا عندما تاكدت ان الجميع عربا من صلب اعراب والحمد ش !

وسبب انشراح قلب العبد شبسيط للغاية ، هو ان هذه الحرب العربية العربية هي التدريب العملي الوحيد تمهيدا لخوض المعركة الكبرى ضد اسرائبل . تماما كما يحدث في الكورة ، عندما تجرى تقسيمة بين الفريق القومى ، فينقسم الفريق الى فريقين .. احمر وابيض وتجرى المباراة بينهما حامية وسريعة وخشنة ايضا وبالرغم من انها مباراة حبية إلا أنه يحدث أحيانا لفرط الحماس ان يصاب بعض اللاعبين بكسور ، وقد ينتقل بعضهم بسيارة الاسعاف الى مستشفى قصر العيني . ولكن كل شيء يهون في سبيل الاستعداد للمعركة الفاصلة مع الفريق المنافس . وكل مايرجوه العبد ش ان يستمر التدريب العملي الجاد بين الميليشيات العربية ، ولاتتوقف الحرب لأى سبب من الأسباب . حتى لو تدخلت الأمم المتحدة ، وصدر قرار من مؤتمر للقمة . فكفانا هزلا طوال السنين الماضية وكفانا المترخاء ، ولابد من مواجهة الأمر الواقع بجدية اكثر وحزم أشد . وحتى على فرض ان الابادة هي مصير الميليشيات العربية المتحاربة ، فلا شيء \_يهم \_ على رأى عمنا احسان عبدالقدوس شفاه الله \_ فالبركة في الميليشيات العربية الأخرى \_ وما اكثرها \_ وهي قطعا ستستفيد من معارك التدريب الدائرة في الوقت الحاضر . كما انها \_ بالقطع \_ ستخرج بدروس مستفادة ، وسيصبح لديها خبرة تستخدمها كما انها \_ بالقطع \_ ستخرج بدروس مستفادة ، وسيصبح لديها خبرة تستخدمها كما انها \_ بالقطع \_ ستخرج بدروس مستفادة ، وسيصبح لديها خبرة تستخدمها

فى معارك المستقبل . المهم ان تستمر حرب التدريب بين الميليشيات العربية حتى تستوعب الاسلحة الحديثة ، ولكى ندخل الحرب ضد اسرائيل ـ فى المشمش ـ ونحن جاهزين ومستعدين وفى « الفورمة » كما يقول بتوع الكورة !

هناك شيء اخر اكدته هذه الحرب بين الميليشيات العربية هو الاصالة ، اصالة هذه الميليشيات وعراقتها ، وإنها لاتزال متمسكة بتقاليدنا الاصيلة المنبثقة من ترابنا ، والنابعة من ارضنا لانه من مأثوراتنا المتوارثة (الاقربون أولى بالمعروف) ومن امثالنا الشعبية الجديدة (اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع) وهذه الميليشيات العربية المتحاربة تمشى على هدى السلف الصالح ، وتتعايش مع واقعنا . فمادام لدينا سلاح وذخيرة ، فالأقربون أولى بالمعروف ، وصدور العرب أولى برصاص العرب ! ولدى الميليشيات العربية دبابات ـ والحمد شوارض العرب أولى بالحرث . وبيوت العرب أولى بالهدم . وحقول العرب أولى بالحرق ، باعتبار انه .. ماهدم بيتك مثل دبابتك . وأخسن مايحرقها عدو غاضب ، أو تحترق خلال عدوان غادر لئيم ! على الأقل عدوان العرب على العرب ، عدوان شخى كريم ، وحرق العرب لديار العرب ، هو بالضبط وبالتمام والكمال مثل ..

ثم ان هذه الحرب العربية العربية تنفى عن العرب صفة الخمول والتواكل كما انها ترد بشكل عملى وفعال على الاحصائية الاستعمارية المريبة التي صدرت اخيرا في الغرب ، والتي تزعم كذبا ان العربي يعمل ساعة واحدة في اليوم بينما الأوربى بعمل سبع ساعات والياباني يعمل ثماني ساعات والأمريكي يعمل تسم ساعات متواصلة .. وهي مقولة استعمارية غربية هدفها الوحيد الحط من شأن , العرب واظهارهم امام العالم آخر وخم وأخر كسل ، والحقيقة اننا - نحن العرب -اذا كنا لانعمل إلا ساعة واحدة . فنحن نحارب عشر ساعات . والحرب جزء من العمل . وليس اكثر دليلا على حبنا للعمل . أننا اذا لم نجد من نحاربه حاربنا انفسنا ، وحاربنا بعضنا البعض . المهم ان نحارب وان نستمر في الحرب . ولدينا في الأمة العربية شعار إيد تبني ويد تحمل السلاح! ولكنه احيانا ومن شدة غيرتنا وشدة حماسنا ، ننسى الشطر الأول فلا نعمل شيئا ونتفرغ للضرب ، ونواصل الضرب ، ونستمر في الضرب ، ونظل نضرب ونضرب ، حتى نتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود ، وأحيانا عندما تحين اللحظة المناسبة التي ينبغي علينا فيها أن نتوقف لنتبين الخيوط بعضها من بعض ، نفاجأ بأن العمى الحيسى قد أصابنا بسبب الشظايا المتناثرة والزخات المتبادلة ، والنتيجة اننا نواصل الضرب عمياني الى ماشاء الله!

وبعد .. ماذا اقول؟ هل هذه مناسبة تصلح للسخرية او الهزل؟ ولكن \_ صدقونى \_ لم اجد الا السخرية لمعالجة موقف مثل هذا هو اكثر مسخرة من اى

سفرية على ظهر الأرض . وعلى مدى اسبوع كامل والجرائد العربية تصف لنا بالتفصيل انباء المعارك الضاربة بين ميليشيات أمل وميليشيات حزب الله . والمعركة على ودنه ، والقتلى بالعشرات ، والجرحى بالمئات والأسرى بالألوف ، والحرب بينهما بكل انواع الاسلحة ، مدافع ميدان ومدافع شوارع ، ومدافع حوارى ، دبابات ومصفحات ومجنزرات . ولا اعرف لماذا لم تستخدم الطائرات حتى الآن ؟ لعل المانع خير بأذن الله ! وقاذفات لهب وباسقات نار وديناميت وقنابل يدوية والغام .

والاكادة ان كل فريق يحارب باسم العروبة ويهتف باسم الله وليس فى العالم كله هزل على هذا النحو، وليس فى التاريخ كله مسخرة على هذا المستوى ولكنها مسخرة مفيدة وهزل طيب على كل حال . مدام الهدف الوحيد والاكيد والشديد . هو تحرير فلسطين من النهر الى البحر، ومن البر الى الور . اما ماهو الور » فأرجو الا تسألنى . أولا لأننى لا أعرف ، وثانيا لأن معارك الهول بين العرب والعرب ، جعلت مخى يسبح وراسى تطيح ، فلم اعد أدرى يمينى من يسارى ، ولا دماغى من حذائى .

ويا أمة ضحكت .. على رأى عمنا المتنبى ا



## وحش البسبال!

مامون وحش الجبال كان فتوة شارع البحر الاعظم بالجيزة ، وكان مصريا صميما وسنيا مؤمنا بالله وبرسوله ، ولم يكن له علاقة من أى نوع بالدولة الايرانية ، كما أنه مات قبل أن تنشب حرب الخليج بسنوات طويلة . وبالرغم من ذلك تذكرت مامون وحش الجبال فجاة في نفس اللحظة التي اعلن فيها حجة الإسلام رافسنجاني قبول وقف اطلاق النار وأعلن رفسنجاني في نفس الوقت أن ايران ستوقع اشد أنواع الانتظام بالسعودية ودول الخليج ليه ؟ لا أحد يعرف . هل اشتركت السعودية ودول الخليج في القتال الدائر في الخليج ؟ هل شاركت السعودية في تحرير الفاو ؟ هل اشتركت جيوش الامارات العربية المتحدة في تحرير مجنون ؟ لا شيء حدث من هذا على الاطلاق ، ولكنه اسلوب عمنا مامون وحش الجبال طيب الله ثراه .

فقد كان مأمون وحش الجبال دائم العراك مع غيره من الفتوات في الجيزة ، ابراهيم عبد البر ومصطفى لطفى وعبده الانجليزى ونصر الجزار ، واحيانا كان ينتصر في المارك ، وأحيانا كان يلقى الهزائم وكان من عادة مأمون وحش الجبال اذا انهزم في معركة ضد فتوة من الفتوات ، النهوض على قدميه ، ثم نفض التراب عن هدومه . ثم الاعتداء بضراوة على اول عابر سبيل !

وكان أهل الجيزة يهرعون عندئذ لنجدة عابر السبيل الطيب . ومعلهش يا معلم مأمون ، انت برضه الكبير يا حاج مأمون . والمسامح كريم ياسى مأمون . وكان مأمون وحش الجبال يعفو عن الرجل الطيب استجابة لوساطة الجماهير وتوسلاتهم . وكان الجميع يتسابقون لتقبيل رأس المعلم مأمون والبعض ينافقه بمعسول الكلام قبل ان تهدأ نفسه وينصرف ، ويا بخت من قدر وسامح ! وكانت هذه هى خطة المعلم مأمون وحش الجبال . كلما تلقى الهزيمة فى معركة ضد احد الفتوات . إفتعل خناقة لا أصل لها مع عابر سبيل طيب وفى حاله وليس له علاقة بالمعركة التى كانت ناشبة بينه وبين الفتوة الذى ضربه أمام الناس ومرمغ به التراب ، ولكن هذه المعركة الهزلية المفتعلة كانت تكفى لتغيير الصورة فى عيون التراب ، ولكن هذه المعركة الهزلية المفتعلة كانت تكفى لتغيير الصورة فى عيون

اهل الجيزة الذين حضروا المعركة الأولى وشاهدوا المعلم مأمون وحش الجبال وهو يتدحرج بين الحجارة والتراب وكانت العادة ان ينصرف بعد المعركة الثانية وبعد سيل من الشفاعات والتوسلات . وكان مأمون وحش الجبال يقبلها في تواضع مزيف وفي سماحة هو منها برىء براءة الذئب من دم يوسف .

وبالرغم من وفاة مأمون وحش الجبال وبقية السادة الفتوات منذ اكثر من ربع قرن ، إلا أننى تذكرته لحظة إعلان ايران قبولها وقف اطلاق النار . لقد انتهت معركة الفتوة ايران مع العراق وستبدأ المعركة الثانية مع عابرى السبيل من الناس الطيبين لعل الفتوة المهزوم يخرج في النهاية منتصرا! ولكن يخطىء عمنا الفتوة رافسنجاني اذا تصور انه الفتوة مأمون وحش الجبال ويخطىء اكثر لو تصور ان دول الخليج ستكون لقمة سائغة . او انها ستكون وحدها في المعركة وخيرا للاخ رافسنجاني ان يقبل قرار مجلس الأمن وان يضعه فورا موضع التنفيذ وخيرا له وللجميع أن يضبع حدا لهذه الحرب المجنونة التي أكلت من الرجال حتى شبعت وشربت من الدماء حتى ارتوت . ولم يستفد احد منها إلا أعداء العروبة وأعداء الإسلام ومن مصلحة ايران والعرب والمنطقة كلها ايضا ان ينسى الملالي حلمهم القديم الذى راودهم يوما ما . بإقامة الامبراطورية الإسلامية تحت عباءة الامام . فزمن السلطان سليم ابن عثمان مضى الى غير رجعة . وتركيبه العصر الحديث لا تسمح بتكرار التجربة كما ان الدولة العربية ليست كيانات هشة يمكن اجتياحها ببساطة وطريق القدس لايمر من بغداد الا بموافقة بغداد ورضاها . وما كان أسهل علينا استرجاع القدس وتحرير عكا وحيفا . لو تضافرت كل الجهود وزحفت كل الجيوش عربية وايرانية الى حدود فلسطين ولكن المؤامرة استغلت الحلم الايراني واستثمرته لمصلحة اسرائيل وعلى الملالي ان يدركوا هذه الحقيقة الان وان يطفئوا نار الحرب قبل فوات الأوان.

والله يرحمه ويحسن اليه عمنا مأمون وحش الجبال فتوة شارع البحر الاعظم بالجيزة . الذي تذكرته فجأة في احد أيام الاسبوع الماضى الله يرحم اسلوبه في فن العراك . لقد مات اسلوبه ودفن معه .. ولم يعد هذا الاسلوب يشفع الآن في تغطية هزيمة أو تغيير نتيجة حسمتها دماء المحاربين في ميدان القتال . وعلى العرب والايرانيين الان ان ينهضوا على اقدامهم وقوفا من تحت الانقاض . وأن يعوضوا ما تناقض من جهدهم وثروتهم وأن يحاولوا العيش في كرامة جنبا الى جنب في عالم القرن الواحد والعشرين ، حيث البشرية على ابواب دنيا جديدة ومختلفة وإما أن نلحق بها . أو نبقى في اماكننا أأرى ذكريات معركة الجمل . وقد ننتهى الى نفس المصير الذي انتهى اليه خوارج معركة صفين .

والله يرحمه ويحسن اليه عمنا مأمون وحش الجبال فتوة شارع البحر الاعظم بالجيزة . فلو كان حيا بيننا اليوم ، لطالب بحق الأداء العلني لان ما فعله

رافسنجانى عندما هدد السعودية والخليج باشد انواع الانتقام هو سرقة فنية ، وهو اقتباس غير مشروع لاغنية قديمة وشائعة . وسبق تسجيلها فى الشهر العقارى باسم مأمون وحش الجبال . وحق التأليف والتلحين .. كما هو معروف ـ للمؤلف الاصلى مأمون وحش الجبال . اما المعلم رافسنجانى فهو مجرد مؤلف مبتدىء وغير موهوب ويعتمد على السرقة الادبية والاقتباس ، ولذلك لن يصدقه احد ، ولن يستمع اليه احد ولن يخاف منه احد ! والفتوة الحقيقى هو الذي يحسم المعركة فى الميدان ، او ينصرف بعدها ـ ومهما كانت النتيجة ـ ويمضى فى سلام .



أحسلام العبيد لله!

كنت اتمنى أن أصبح بحارا أجوب وأطوف حول العالم عدة مرأت . مرة خرجت منها وكنت أقضى الساعات أفكر في صديقي وأحيانا أقع في غرام الخادمة التي تنتظرني تحت السلم وأنظر في عيون البنت هي الأخرى تتلفت حولها أنا خيفة يامحسن وكان محسن سرحان!

وكان قلبى يسقط فى كعوب قدمى اذ كنت اتصور انها خائفة لأن احدا فاجأنا ونحن معا تحت السلم وعندما كنت اسالها عن سبب خوفها كانت تجيب فى دلع شديد ، أنا خايفة على حبى !!

وبين الخامسة عشرة والعشرين حلمت بان اكون كابتن كرة قدم ، وكان مثلى الاعلى هو الضيظوى كابتن مصر وواحدا من المع نجومها وكنت اقلده اذا مشيت ، واقلده اذا لعبت الكرة ، واقلده عندما احرز هدفا في مرمى فريق الاسد المرعب ! ولكن حدث اننى التقيت بالضيظوى شخصيا في احد مقاهى بورسعيد وكان يشكو الحاجة من الزمان ومن الناس وبدا شديد الغلب والفلس خايب الامل والرجاء ، فاقلعت عن تقليد الضيظوى وتبخرت احلامى التي راودتني يوما ما ان اصبح ضيظوى جديدا !!

وعندما بدأت الكتابة فى الصحف ، وظهر أول توقيع لى فى جريدة "السحاب" لصاحبها كامل بريقع ، تصورت نفسى واحدا من كتّاب هذا الزمان ، وحلمت ان اكون مثل محمد التابعى ، مقالاتى تسقط الوزارات وتسير المظاهرات ، وتقلب نظام الكون ! ويبدو أن أحلام اليقظة اختلطت عندى باحلام النوم ، فذهبت الى محمد التابعى فى منزله بالزمالك وكان اشهر واكبر كاتب صحفى فى ذلك الزمان وعندما طرقت بابه ، برز لى رجل نوبى فى حجم حارس مرمى الكاميرون وسألنى عما اريد فأجبته ببساطة محمد التابعى . وهكذا حاف وبلا رتب ولا ألقاب ، فسألنى عمن أكون ، فاجبته بثقة زائدة محمود السعدنى هكذا ايضا بلا أحم ولا دستور ، وكأن اسمى ماركة مسجلة ، او كأننى زعيم حزب المحافظين ولا احتاج الى تعريف وغاب

الرجل لحظات في الداخل ثم عاد ليقول لي .. "البيه مش موجود"!!

وشعرت بالغيظ وبالضالة فى نفس الوقت ، واخرجت من جيبى ورقا وقلما وكتبت رسالة للكاتب الكبير قلت فيها بالحرف الواحد ياتابعى ان لى قلما كقلمك ولكنه ارفع وانفع ، وعندما يحين الوقت المناسب سأكتب للناس قصة الذين يسكنون الزمالك ويكتبون عن سكان حوش بردق وعشش الترجمان!!

وطارت أحلامي في ان اصبح "تابعي" آخر وعندما صدر لي أول كتاب وهو "السماء السوداء" يضم مجموعة قصص قصيرة تصورت نفسي جي دي موباسان ، أو تشيكوف ، وبالقليل تصورت نفسي محمود كامل المحامي ، وهو رجل ابن ذوات كان يشتغل احيانا بكتابة القصص القصيرة ، وينشر صورته معها وهو يشرب فنجان القهوة ويدخن سيجارا فاخرا في طول المزمار . لكن اهمال السادة النقاد "التقدميين" لقصصى واهتمامهم الشديد بكاتب قصة يدعي على برعي نشروا وترجموا قصصه للروسية والصينية والماتوسيانية جعلني اكف عن كتابة القصة واتجه الى الشعر قانعا بالقليل الذي اكتبه .

وخلال حرب ١٩٥١ وعلمونى كيف اضغط على الزناد تصورت نفسى احارب ضد التتار وأقف مع الجزار والى عكا ، واننى مبعوث العناية الالهية لتحرير الاوطان ولكن انتشلنى من احلامى انطلاق مدفع ثقيل بالقرب منى جعل قلبى ينزل فى ركبى ، وبعدها أمنت اننى لا اصلح لميدان القتال!

وعندما عرضت لى أول مسرحية تصورت اننى ابسن العرب او اننى شيكسبير المسلمين ، ثم الفت خمس مسرحيات اخرى حقق بعضها نجاحا كبيرا بالرغم من عدم رضاء الدكتور على الراعى لانها لم تكن متفقة مع الخط الواقعى الاشتراكى المشكحورى والمندكورو ماتوا سنبله آك سورى اكوانى !! وهى لغة يفهمها الدكاترة وحدهم ولا يعرفها السادة الجهال امثالنا . المهم ان حماسى فتر بالنسبة للمسرح وخبت جذور الدراما فى اعماقى ! وعندما كتبت رواية طويلة بعنوان "حتى يعود القمر" تصورت أننى ديستوفسكى وحلمت بمكان فى التاريخ على الاقل مثل مكان شتاينبك او تنسى ويليامز أو حتى مثل امين يوسف غراب !! ولكنى صدمت عندما اكتشفت وإن موهبة العلاقات العامة اهم من موهبة التأليف وأنه يجب ان تعرف كيف توطد صلتك بالنقاد جيدا ، وعندئذ فتر حماسى للروايات .

وضاعت احلامي في الفوز بمقعد تولستوى في التاريخ!!

وعندما قمت بأول رحلة لى الى أوروبا وكتبت "الموكوس فى بلاد الفلوس" تصورت اننى سأكون جون جنتر العرب أو لودفيج مصر أو بالميت خالص سأكون الرحالة محمد ثابت الذى فرضوا علينا كتبه فى المدارس . رحلة داخل افريقيا ، رحلة داخل مش عارف ايه والذى وصنف كنافة نابلس فى كتابه



داخل دكان حلاوة ، آسف ، اقصد داخل المشرق العربى !! واصدرت بعد ذلك خمسة كتب رحلات ثم تبخر حماسى وحلمى فى ان اصبح اى شىء فكففت عن كتابة الرحلات ، وتفرغت لكتابة المقالات وقلت لعل وعسى ان اصبح محمد زكى عبدالقادر الذى كتب عموده "نحو النور" لمدة خمسين عاما متصلة لم يتخلف يوما ولم ينقطع عن الكتابة يوما ، حتى توفاه الله وقلت اذا لم اصبح مثل زكى عبدالقادر فبالميت اكون مثل سيد عبده وقد تسألنى ومن يكون سيد عبده ؟! اقول لك لقد اصبح عددهم كبيرا كتّاب المقالات هذه الايام ، لدرجة ان سيد عبده صار واحدا من هؤلاء ولكن يبدو ان احلامى فى هذا المجال اخذت تتبخر ايضا .

فأنا مشغول هذه الأيام بآلام المعدة ووجع المفاصل وآلام الروماتيزم المزمن ، وأوجاع الكلى ، ومشاكل الجهاز التنفسى وانطفاء النور في العيون التي كانت مبحلقة وطقطقة عظام الظهر الذي كان مستويا كلوح خشب لطزان . تضاءلت احلامي الشخصية واحلامي العامة ايضا .

وبدلا من الوحدة اللى ما يغلبها غلاب وعوضا عن الدولة الواحدة من المحيط الى الخليج ، اصبحت اسأل الله لتبقى الاحوال على ماهى عليه فلا ينقسم لبنان الى اربع دويلات ولا تتمزق سوريا الى جبل للعلوليين وجبل للدروز وجبل للسياح ، وان يحفظ الله علينا سيناء بالقوة المتعددة الجنسيات وان يحمى الله عراقنا من اخطبوط ايران وان تظل احوالنا كما هى متردية ولا تزداد انهيارا على رأى عمنا الشاعر المتنبى وحسب المنايا ان يكن امانيا! اى حسب الكوارث والدواهى والمصائب ان يكن امنيات !!

ويبدوان عصر المتنبى هو بالضبط مثل عصرنا ، خيبة بالويبة وحوادث وكوارث ومصائب ونوائب ربما الفرق الوحيد ان عصر المتنبى كان يواجه الروم ، ونحن هنا نواجه اليهود ، تغيرت الاجناس التى ضدنا ولكن بقى الهدف واحدا ، وهو القضاء علينا وعلى صنفنا بينما نحن مشغولون باصدار القوانين وتوعية الجماهير وتأجير الاقلام وتجنيد الانصار ، وتأليف احزاب الكهرباء اما احلامى الشخصية فقد اصابها ما اصاب اجلامى العامة هل تعرفون ماهى احلامى الخاصة الان ؟ ان تسكن اوضاع ضروسى ، وان تنجح أمعائى فى طحن الطعام ، وان تتيسر احوالى فى الحمام !

وسبحان مغير الإحوال!

## . القـهـرس

| كدة والا إية ؟                   |
|----------------------------------|
| وعلى رأسه قنديلان!               |
| العرب وجائزة شوجب                |
| وفى الصيف ضيعت النفط             |
| الجان السماء                     |
| وضاعت فرصة العمر                 |
| مسألة فيها نظر !                 |
| الله عليك ياعمى !                |
| وهذا أضعف الإيمان!               |
| هؤلاء المحتالون وأمراضهم المدهشة |
| يارب المنى من "إعلانى"!          |
| الأعلى والأوطى والنص نص!         |
| على الأبطال دوار!                |
| المهلباتي والمهلباتكو!           |
| على قهوة أنديانا                 |
| آك سورى إكوانى!                  |
| ياعمال العالم "باي باي"!         |
| الكورة والعورة !                 |
| آخر خدمة الغز !                  |
| مارادونا عبداللطيف!              |
| ابن الدايرة !                    |
| عفوا مولانا الشيخ!               |
| والحساب يجمع                     |
| إنشالله مهندس!                   |
|                                  |

| ١٥٧  | وآخر الزمان سيعود                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٠٦٣  | حكاية على سيحلول!                                                           |
| ٠٠٠٠ | ادعوله بالنصرا                                                              |
| ١٧٣  | وكما قال المتنبى!                                                           |
| ١٧٧  | رحش الجبال ! الجبال الجبال الجبال الجبال الجبال الجبال الجبال الجبال المساس |
| ١٨١  | احــلام العبدلله !                                                          |



الثمن ٧ جنيهات